

J-1919 - N.P.Press - 2012



نج



ڵۿٲؽڞؚڗڐٟ عَ أَنْذَا رُقَيْكُمْ آمُ لَهُ ثُو الزباكف واسواع عله ۞ ڪَنْھَ اللَّهُ عَلَى فَلُوْ بِلِهُ وَعَلَى سَمْعِ لِهُمْ ۼۺؙٲۅٷۜۅۜڶۿؙۿڔؘۘۼ عظينهه ومن ايَّقْوُلُ امْنَا بِأَلْهِ وَبِالْيُوْمِ الْأِخِرِوْمَاهُمْ بِمُؤْمِنِ للهُ وَالَّذِن يُرِي ٰ امَنُوا وَمَا يَغُلُ عُونَ ؽۺ۬ۼۯۅٝڹ۞۫ۏؽٷڵۅ۫ؠۿؗۄ۫ڴڔۻ۠ۜڎٚٵۮۿؙۄؙٳٮڷ۠ٷڰۯۻؙؖ ٳؙڸؽڲٛڐۣؠٮٵڴٵٮٷٵۑڮڶؠٷؽ؈ۅٳڎٳڣؽڶڵۿؙۿڒڰؿڡؙٚڛ ل قَالُةُ إِنَّكُمَا مَكُومٌ مُصْ الرَانَّهُ هُمُ الْمُفْدِ کشُکُاوُن@وَادَا ) لَهُمُ امِنُواكِمَا أَمُنَ الثَّا اَمَرِي السُّفُكَأَةُ ۚ أَلِكَ إِنَّهُ مُهُمُ السُّفُكَأَءُ وَلِكِرِهُ ذَا لَقُوا الَّذِينَ امَنُوا قَالُوٓ الْمَنَّا ۗ وَاذَا مخرج مستراث لَوْ النَّامَكُ وكنكأهمروح الأناكلالاي فكاربجث ثُوا مُهَاتِّكِ يُرِي @مَثَالِهُ مُرَكَّمَاتِكِلِ النِّنِي السَّتَوْقِي ثَارًا ۖ قَلْكُ حَوْلُهُ ذَهَبُ الله بنؤرهم مرتبكي عنى فهمراك يرج

متزال

فن التماء فيه كظلنك والماكمة ذانهم قرى الصواعق حن كالموت والله هجيظابا انصارهم كليآ أضأء لهم منشؤاف ويجادآ أظ لَيُهِمُ فَأَمُوا وُلُونِشَآءَ اللَّهُ لَنَ هُبِ بِسَمْعِهُ وَأَيْصَارِهِمُ إِنَّ رِيرُ عَلَى كُلِّ نَتُو ۚ فَنَ يُرْخُ كَا يَكُمَا النَّاسِ اعْدُلُ وَارْتَكُو الَّذِي لِي اللَّهِ اللَّهِ اللّ ڵڟۜڴڎؙۅٳڷڹۯؠڔؽ؋ؽڸڴڎؙڵػڷڴڎؘؾۜٛڡۛڎؽ۞ۨٳڷڹؽڿڿڮڵڰؠؙ فِواشًا وَالسَّاءُ بِنَاءً وَأَنْزُلُ مِنَ السَّمَاءِ مَأَءُ فَأَخْرُجَ بِهِ مِ ياتِ رِزْقًا لَكُنَّ فَلِا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْكَ ادَّا وَأَنْتُمْ نَعُلَّمُونَ ﴿ وَإِ ومتأنزلناعلى عني نافأنؤابسؤرة قرن منبله وَادْعُواشُهُكُ آءُكُمْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صِي فِيْنَ ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ صِي فِيْنَ ﴿ وَإِنْ ڵۯؽۘؿڡ۬ٛۼڵۅؙٛٳؽؘٲؾۧڠؙۅٳٳؾٵۯٳڷؿؽٷڣۅٛۮۿٳٳؾٵۺۅٳڷڿؚ<u>ۼ</u> ُعِكَ كَالِكُلْفِرِيْرِيَ®وَكِنْثِيرِالَّإِن يُنَامِنُوْ اوْعَبِلُوْ الطَّيِلِحْتِ أَنَّ لَكُمُهُ ڿٮ۠ڣڹٛڿڔؽڡڔؽ؆ۼڹؽٵٳڒؽڵۯؙڰڷؠٵۯڒڣۅؙٳڡؠ۬ڰٵڡڔؽڹڮۊڗۯؙۊٵڠٵ هٰڹ١١ڷڹؽۯڒڣڹٵڡؚڔ٤ڣڮڷٷٲٮٷٳؠ؋ڡؙۺٵؚؠۿٵۅۧڶۿؗۼڔڣؠۿٲ مُّطَلِّدُ وَ اللهُ الْحُدُونِ فِي فَاخْلُ وَنَ صِاكَ اللَّهُ لَا يَشْنَكُمَ آنَ يَخْرِبُ فْلَمَّا الَّذِي ثِنَ الْمُنْوَا فِيُعْلَيُونَ أَنَّكُ وَيَرِمُ وَالْمُا الَّذِي ثِنَ كُفُوا فَيَقَوْلُونَ مَاذَآ أَرَا دَاللَّهُ بِهِلْ إِنَّا اللَّهُ بِهِلْ إلى المُكِنْ الْمُكَالِّهُ وَمُمَا يُضِ

وقف لازم

فضدن علاكالله من بغيام عَ وَيُفْسِلُ وَنَ فِي الْأَرْضِ أَلُهُ اتكفرون يالله وكثنته أمواتا فأخمأ لَيْهِ نَرُحَعُهُ نَ@هُوالِّن يُخَلِّقُ لَكُمُ قَافِي الْأَرْضِ ٵؙۼؚڡؘ۬ؽۊؖ؈ٚڔڰۺؠۼڛؠۅڿٷۿۅؠڰؙؚڷۺؿ لتهُ هُوَاذُ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُلِّلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خِلِنَفَةٌ فَا كَ اللَّامَاءُوُهُ فَكُنُّ امرى يَّغُسِلُ فِيُهَا وَيَسْفِ لَكَ قَالَ اذَّ آعَلَهُ مَالَا تَعْلَبُهُ نَ صَوْعَلَمُ الْدَمُ الْأَنْمَأَءُكُمَّ إِنَّا الْمُعَامَةُ وَالْمَ هُمْ عَلَى الْمُلْكِكَةِ فَقَالَ أَنَّبُو نِي بِالسِّمَاءِ هَوُّ لَا إِن كُنْ ثُمُّ عِيْرِ: ٣ فَالْوُاسُلُحْنَكَ لَاعِلْمُ لِنَآ الاَّمَاعَلَّيْنَنَا أَنَّكَ أَنْكَ الْعُلَمُ كَنُمْ ﴿ قَالَ يَا دُهُ أَنْبُ ثُهُمُ بِأَسْمَا عِرِمْ فَلَكَّا أَنْكَأَهُمْ بِأَسْمَا عِمُ قَالُ لَهُ أَقُلُ ٱلْكُهُ إِنَّى أَعْلَمُ عَلَى السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَاعْلَمُ فَأَثْنُكُ وَ نَ وَمَ نْهُ تَكْنُنُهُ وَنَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْيُلَّالِهُ السَّجُلُ وَالْأَدَمُ فَسَ ني وَاسْتَكَبَرُوْكَانِ مِنَ الْكَفِرِيْرِيْ ﴿ وَقُلْنَا لَالْأُمُ اللَّهِ الْمِنْ الْمُعَالِيَا لَا مُواللَّه نَّكَ وَزُوْجُكَ الْجَنَّةُ وَكُلاَمِنُهَا رَغَدًا حَنْثُ شِكُتُهُ هُ نِي وِ الشَّجَرَةُ فَتُكُونَا مِنَ الظُّلِمِ أَن هُمَ ظرى عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَامِتَاكَانَ فِينَةٌ وَ قُلْنَا اهْبِطُو لِيغُضِ عَلُو ۗ وَلَكُمُ فِي الْأَرْضِ مُسُنَّ

منزان

البفرة ٢ تَكُفَّىٰ ادَمْ مِنْ رَّبِّهِ كِللَّتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِ ؙٛٷٵ؆ؙڶؽ*ڰڰؙۮؚڡؚۊؖؽ*ۿڰٵؽڣػؽٷؠۼۿٵؽ هُمُ يَجْزُنُونَ@وَالَّن يُرَى كَفَرُوْاوَكُنَّ بُوْإِيالِينَ ٳڞڂٮٵڵ؆ٳڋۿؙؿڔڣؽۿٵڂڸڷۅؙؽ۞ۧڸؽڹؿٙٳۺڗٳۧۼؽؚڶٳڎٚڰٚۯۊٳ الَّتِيْ ٱنْعَنْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوْفُوْ إِيعَهْنِ كَيْ أُوْفِ بِعَهْنِ كُمْ وَاتَّايَ هَبُونِ ®وَامِنُوا بِمَآانُزُلُكُ مُصِبِّ قَالِّهَا مَعَكُمُ وَلاَتُكُونُوَ الوَّلِ كَاذِ ۘۺؙؙؿؙۯٷٳۑٳڸؾؽڹؽٵڰؚڸؽؚڰڒۅٳڰٵؽ؋ٵڟٛڠ۫ٷڽ۞ۅڵۘڗؿڵؚؠ كَحَقَّى مَالْمُأْطِلِ وَتُكْتُنُّهُ الْحَقُّ وَأَنْتُمْ تُعُلِّمُونَ ﴿ وَأَقِيبُمُو وَةُ وَاتُواالزُّكُوةُ وَازْكَعُوا مَعَ الرُّكِعِينَ ﴿ أَتَا مُكْرُونَ لِبرِّ وَتَنْسُوْ نَ انْفُسَكُمْ وَانْتُمُ تَكُلُّوُ نَ الْكِتْبُ أَفَلا تَعْقِلُونَ بِالصَّبْرِوَالصَّالُوةِ وَإِنَّهَا لَكِيبُرُقُّ الرَّعَلَى الْخَشْ ئِطْلَّةُ نَ أَنَّهُمُ مِّلْقُوْارَتِيهِمُ وَأَنَّهُمُ الْيُهِ رَجِعُون ® لِبَنِيْ ﴾ اذَكُ وَانِعُكُمُ وَأَلَّةً فَيَ اللَّهِ فَيَ أَنْعُلُتُ عَلَيْكُمُ وَأَذِّي فَهُ يِّنَ®وَاتَّقُوْ إِيوْمًا لِأَتَجُزِيُ نَفْسٌ عَنَ نَفْسٍ شَيْعًا نْهَا شَفَاعَةٌ وَّلاَ يُؤْخَنُ مِنْهَا عَلَ كَ وَلَاهُمُ لِيْصُرُونَ<sup>©</sup> وَإِذَ ال فِرْعُونَ يُسُومُو كَكُمُسُوءً الْعُنَ الْبِ يُلْأَ هُوَ فَأَنْجُنْنَكُمُ وَأَعْرُفُنَا ۚ إِلَىٰ فِي عَوْنَ وَأَنْتُمُ تَنْظُرُونَ@

منزل

ملالاه

اِذُوعَلْ نَامُولِكَ ﴾ رُبُعِيْنَ لِدُلَّةً نُمَّا أَتَّخِذُ أَنُمُ الْعِي ۞ڹٛؿۜۘۼڡ۬ٛڎؽٵٛۼؽٙڴڿ۫؆ؽؘؠۼڽۮڸڰڶۼڷڴۄؙۺڰۯٷڒ وإذا تينناموسي ألكتب والفرقان لعالكم تنفتك ون ئۇىلى لِقۇمەيقۇم<sub>ا</sub>تگەظلەنئەأنفسكەيا<u>ت</u>غادكەالغ نُوْبُوَالِي بَارِيكُمُ فَاقْتُكُوا أَنْفُسَكُمُ ذَٰلِكُمُ خَبْرٌ لَّكُمُ عِنْ لُمُ فَنَاكِ عَلَىٰكُمُ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّاكِ الرَّحِيْمُ ﴿ وَإِذْ فَلْنُهُمْ لَنْ نُؤْمِنَ لُكَ حَتَّى نَرَى اللّهَ جَهْرُةً فَأَخَلَ نَكُمُ ٤ ۗ ۅؘٲڬؾؙۿڗؙۣٮٛڬڟۯۅٞڹ۞ڎٛۄۜؠۼڎ۫ٮٝڵۿۄؚ؆ڹٛۑۼٮڡؘڎؾؚػۿڵۘۼڷؙڴۿ لُّهُ وَنَ@وَظُلَّلُنَا عَلِيُكُمُ الْغَيَامُ وَأَنْزِلْنَا عَلَيْكُمُ الْمُرَّ لَاِيٌ كُلُوُا مِنُ طَيِّبَاتِ مَارَزُ فُنَكُمُ وْمَاظُلُمُوْ نَا وَلَكِنُ ئَانُوۡا اَنۡفُسَالُمُوۡ يَظِٰلِمُوۡنَ @وَإِذۡ قُلۡنَا الْحُلُوا هٰنِ الْفُوْرِيَةُ فَكُلُوُ امِنْهِا حِيْثُ شِنْكُنُّمُ رَغَالًا وَادْخُلُوا الْيَابِ سُبِعَالَاقَوْلُوُ عِطَكُ تُغَفِيمُ لِكُمْ خَطْلَكُمْ وَسَلَز نِكُ الْمُحْسِنِيْنِ ﴿ فَيَكُ لْنِيْنَ طَلَمُوا فَوْلَاغَيْرَالَّذِي فِيْكَ لَهُمُ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ڟؘڵؠؙۉٳڔڿؚڒٞٳڡؚٚڹٳڛؠٳٙءؚؠؠٵڰٳٮؙٷٳۑڣٛۺڠؙۅؙڹ۞ٞۅٳۮؚٳۺؗڗۺڠ۬ۄ مُوْسَى لِقَوْمِهُ فَقُلُنَا اضْرِبْ يِعَصَاكَ الْحَجَرِ ۚ فَانْفَجَرَتُ مِنْهُ اثْنَنَا عَشَرَةَ عَيْنًا ۚ قَلُ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشَرَبَهُمْ ۗ كُلُوا إنشَرَ بُوامِنُ رِّزُقِ اللهِ وَلاَنَعُنْوُافِي الْأَرْضِ مُفْسِ

7

لع

التقرا

ڵؽؙڹڞۑۯۘۘۼڵؽڟۼٲڡڔۊٵڿڽۏؙٲۮؙۼؙڶؽٵۯؾ ڵڹؽۿؙؙؙؙۿٳۮڰؽؠ اَلْنُكُمْ وَضُم بَنَّ عَ عُرًّا فَأَنَّ لَكُهُ مِّأَ سُ نَكُ وَكَأَءُ وَ بِغَضِيرٍ تن بغَيْرالْحَقّ ذٰلِكَ بِهُ لۇنالگ ائدُ اَنَعُنَكُ وَرَى ﴿ الَّٰنَ لِينَ الَّذِي اَمَنُوا وَالَّنْ لِنَى هَادُوْا وَالنَّظَاءِ مَنَ يأَنُّهِ وَالْبُوْمِ الْأَخِرُورُ هُمْ عِنْكَارَتِهِ هُوَّوَ لِاحْوَنَّ عَلِيُهُمُ وَلِاهُمُ يُعْزِيُونَ وَإِذَا فَانَا مننافكة ورفعنا فوفكه الظه رخن وام ٳڣۮڮڵػڴؙڎؙؾۘٞڠۏٞؽۘۘۘ؈ؿڰڗؽڹؿؙۺڞۣڮۼۑۮٳ لَكُ وَرُحُننُكُ لَكُنْنُكُوسِي الْخِسِيرِيْنِ) ﴿ لَّن يُنَ اغْتُكُ وَامِنْكُمُ فِي السَّيْتِ فَقُلْنَا لَهُمُّ كُوْنُو اقْرُدُةً ابن ين نهاوماخلفكاومةعظ ؠُرى⊕وَإِذُ فَالَ مُؤلى آن الله كأمُرُكُمُ بقرة كالوائتة هُزُوا قَالَ أَعُوذُ بِا ٤٠٠٤ أَوُالُو الْوَعُ لِنَارَتُكُ يُبَيِّرُ فِي لِنَامَا لِهِي أَفَالُ النَّهُ يَعْلَ رِضٌ وَلا يَكُرُّعُوانٌ بَيْنَ ذِلِكَ فَافْعَلُوْ امَا تُؤْمَرُوُ

متزل

البفريخ ٢ رَتُكَ يُبَيِّرُ فِي لِنَامَا لَوْنُكِما كَالَ اتَّهُ نَقُولُ ٚؿؽؙۺؙٳڵؿٚڟؚڔؠۯ؈ٷٵڮٳۮٷڶؽٵۯؾڮڰؽؠؾؽ لَنُكَأَوَا ثَارِي شَأَءًا لِللهُ لِمُفْتِكُ وَرَى هَاٰلًا ٳڐڒٷ۬ؿؠٛۏؿۿٲۅٳٮڷڰڂٛڿڔڿ؆ڵڴؽ۬ڎؙؿڰڷؿڰۊؽ<sup>۞</sup>ڡٛڡڟڎ هڅور٠)گ لَكُوْرَ،@وَإِذَالْقُواالِّن ثَنَامَنُوْاقَالُوٓاامَنَّا اللكأنك نَظْتُهُ نَ@فَ نِيا<sup>م</sup>ُ لِلْمَانِرَ، يَكَثُنُهُ رَى الْكِينَتِ بِ نَ\هِنُ عِنْ تَهُمُ مِّ يَّاكُنُكُ منزال

9

البقرة ٢ و الله

منزل

: الحان

ايُرُن بِكَايُكِ

منزل

منزل

エレジュ

النكائنة

3003

برنجك وكاعنك اللهار التاء بمأتغمك أي ؙڡڒؽڰٲؽۿٚۥٛڋٵٲٷؿؘڟڔػڹڹڵڰٲڡؙٵؽؾؙؠٞ۠ؠٛۊڵۿٲۊؙٳ يُزْهُ إِنَّ كُنُّكُمُ الْمُؤْارِثُ كُنُكُمُ اللَّهُ الْمُؤْارِثُ كُنُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لنَّطْمُ يَ لِيُسَتِ الْيُمُوُرُعَلَا نِنْهُ أُوَّكُمُ اللَّهُ مِثْلُ فَوُلِمَ فَاللَّهُ كَاللَّهُ كَفَ أَظُلَةُ مِيرٌ فِي مَنْعُمُ لقُدري ﴿ وَمُرِثِي خَالِمُهَا أُولِلْكَ مَا كَانَ لَهُمْ إِنَّ عَظَلُمُ ﴿ وَلِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَظَّلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَظَّلُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّمُهُ الخالاعل عَمَّالنَّكُ الْخَالِثَالَةُ وَ الْخَالِثُةُ وَ الْخُلُالُةُ وَ الْخُلُالُةُ وَ الْخُلُالُةُ وَ الْخ فَأَنْنَكَأَتُكُأُ فَنْتُ وَخُهُ اللَّهُ أَرْثُ اللَّهُ وَالسِّعْبَ ٤ فَيُ إِلَّهُمُ تَشَا بَهَ ثُ فَكُو بُهُمُ فَأَنَّ كُنَّ الْالْحُ ؖڔۑڹٳڶڡٚۅؙ۾ؾڮۊڹٷ؈ڰٵڰٵ نُكُ بِالْجُقِّ يَشِنُرُ اوَّنَ

منزل

ى عَنْكَ الْيُهُودُولَا النَّطْرِي حَتَّى تَتَّبِعَمِ ع الهديد والفن مالال ﴾ أَذْكُرُ وَانِعُيَنِي الَّبْقُ انْعُبُتُ عَلَيْكُمُ وَأَذِّي فَضَّا لْفِيَنْكُونِ الرَّنْبَا وَإِنَّهُ فِي الْاِخْرَةِ لِينَ الطَّ

<u>ق</u> الله <u>ق</u>

ؙٛڵۼۯؾؙٛۼؖٲۺڸڿۨۊٵڶٲۺڶؽؿڸڒؾؚٵڵۼڵؚؠؽڹ؈ۅؘۅڟۑؠڡۜٙٳڹڒ؋ لِبَنِيِّ إِنَّ اللَّهُ اصْطَعْلِي لَكُهُ السَّيْنِ فَلَا تَتَهُوْتُونَ هُوْنَ ٣٤ أَمُلُنْنُمُ نِشَهُ كَآءَ إِذُ حَضَّرَ نَعِقُوبِ الْمُوْتُ إِذْقَالَ لِمِنْنِيهِ *ڭ*ۇن <u>م</u>رىجى بىغى ئاڭۇانغىڭ الفك ۋالكاتابكايلان ۋاسلوپ ٨٤٤٤٠٤ تَلْكَ أُمَّةٌ قُلُ خَلَثَّ لَكَامُا ڵڲٵۊٵڿڴٳڰڬۯٵؽڰڡؙۺ ﯩﻨﯘ ﻭﻟﮕﯘﻣﺘﺎﻛﺴﯩﻴﻨﺘﻨﺘﯘ ﻭﻟﺎﻧﺸﯩﮕﯘﻥ،ﻏﺘﺎﻛﺎﻧﯘﺍﻳﻐﯩﻠﯘﻥ®ﻭﻗﺎﻟﯘﺍ ئُونُواهُوُرًا ٱوْنَصْرِي ثَفَتُكُواْ قُكُ بِلُ مِلَّةَ ابْرُهُمَ حِنْيُفًا وْمُ كَانَ مِنَ النَّنْثُمُ كِنُرِ<sup>، ©</sup>فَقُالُوْاَ امْثَابِاللهِ وَمَا ٱنْزِلَ اِلْبُنَاوِمَا أَنْزِلَ إِلَى مَرُو السَّلِعِيْلُ وَالسَّحْقُ وَيَغْقُوبُ وَالْأَسْيَاطِ وَمَا أَوْنِيَ مُؤلِّي ٵٛۏڎٵڵٮٚؽۺٷؽڡؚۯٷڗۺۿۿؙٙٳڵڬڣۘڗڞؙؽ؈ٛٵؘڝڡؚؠٙ۬ۿؙ لِيُوْرَ، ﴿ فَأَنْ امْنُوٰ اِبِنِثُلِ مَا امْنُهُمُ بِهِ فَقُلِ اهْنَكُوٰ ا نَّكَ اهُمْ ذِنْ شِقَاقَ فَسَرِ كُفِيكُ لَهُ إِللَّهُ وَهُوَ السَّمِينِ عُلِيكُمْ اللَّهِ الْعَلِيمُ ٱڪۡسرىٛڡؚڹاللهؚڝؽۼڰٙۥؖٷۛٮٛڂؽڶڿۼۑڶۅٛڹؖ في الله وهُورِتُبُنَاوِرَتُبُكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمُ اعْمَالُكُمُ الأشياظ كانواهو كااونظرى فلء أننفراعكم أمِلله ومن أظلم مِتن ئتَهَنشُهَادَةُ عِنْكَةُ مِنَ اللهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَتَاتَعُمَلُونَ®تِلْكَ ڵؿٚٲؽٵڡٚٵػڛؽٷۅؘػڴۄ۫ڡٵػڛؽڹؿؙۄۧۅڵۯۺؙۼڮ۫ؽۼؾٵڟٷٳؠۼؠؙڵۅ۠ؽ۞

البقرة ٢ غرمر أالتابير ؿۄٛ۞ۊؘۯ

سوفف النبي – رحل يـ وقت منزل وقف لاأه صلى الله عبيه وسلعر

ن وَجُمَكُ نَشُطُ الْكُنُهُ كة نشط كالخالف كالمنابق لَّهُ تُذَلِّتُكُ وَ ٤٠) الْأَكْمُ الْرُنُسُ عَلَيْكُمْ وَلَعَ لَنَافِئَكُهُ رَسُولًا مِتْنَ تناويُزُكِنِكُمُويُعِ لَكُهُ (٤) هُوَاذُكُ وُذِحُ ٱذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُ وَ إِلَّى وَكُو كالمكانك وكاللكامع ال بريْن@وَلَاتَقُو لُوْالِكِرِيُ يُّقْتُكُا اكْ بَالْ) أَخْمَآءُ وَالْكِرْ، لاَ نَشْعُرُوْنَ@وَلَنَهُ لُجُوْعِ وَنَقْصِ مِتِّنَ عْدِيرِ بُنْ ﴿ الَّن يُرِي اذْ أَاصَا يَنُكُمُ مُصِ ME. جعُهُ (٠)﴿ أَوْ لَلَّهُ لثُّ وَالْوِلْيِكِ هُمُ الْمُهُنَّنُ وُرَى ﴿ السَّمْ الْمُهُنَّنُ وُرَى ﴿ السَّمْ الْصَفَا بِرِاللَّهِ فَهُرَى ا اَن يُطَّافَ اِلْكُونُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ومرق تطوع خبران لِيُكُرُهِ إِنَّ الَّذِينَ يَكُنُّكُونَ مَ كُ رئ بَعُل مَا يُنتُنَّكُ إِلَّا لَهُ مُا يُنتُنَّكُ إِلَّا لَهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال لْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ الْ

منزلء

المارية المارية

لَحُوْاوَبَيَّنُوْا فَأُولِّيكَ أَتُوْبُءَ لرَّحِنُمُ إِنَّ الَّنْ ثُنَّ كَفَرُوْا وَمَا ثُوْا وَ هُمُ فنة الله والمآلبكة والتاس الانحقف عنهمالعناك ولاهم ينظرون حِكَّ لِآلَهِ الْأَهُو الرَّحُمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿ إِنَّ فِي لأرُضٍ وَاخْتِلاف البيل والتهاروالفلك لِّتِي تَجُرِي فِي الْبُحْرِيمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَأَ أَنْزُ لَ اللَّهُ مِنَ نُ مِّا أَوْ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضُ بَعُنَ مُؤْتِهَا وَبَثَّ فِيْهُ بيافي ونضربف الربح والشحاب المستجربين ؠؙؾٟڵؚڡؘٛۅؙڡؚڔؾۼۊ لةُ نَ ﴿ وَمِنَ النَّهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَنْكَ ادًا تِكْحِبُّوْنَكُمُ كَحُبِّ اللهُ أنشت كتايتنه وكؤبري الناين لْعُنَا بُ أَنَّ الْفُوَّةُ وَلَّهِ جَمِيبُكًا وَّأَنَّ اللَّهُ شَدِيبُكُ ١٠٠٤ وَاذْتَبَرَّا الَّذِينَ التُّبِعُوُ امِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوْا وتفظعت بهم الأنسياب وقا اتْبَعُوا لَوْاَنَّ لَنَا مگذيك يُريه أَ ثُمُّ اللَّهُ أ بَنَ مِنَ النَّاسِ ﴿ إِنَّ النَّاسِ ﴿ إِنَّ النَّاسِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

منزل

البقريخ ٢ مُ ، كُلُوُامِيًّا فِي الأرْضِ لشَّيُظِن إِنَّهُ لَكُمُ عَلُ وَّمْبِينَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا آءِ وَأَنُ تَقُوْلُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعُ أنزل الله فالزاب لَيْهِ ابِياءَنَا أُولُوكَانَ إِياؤُهُمُ لَايَعُقِلُونَ اۇن@ۇمننگ اتن يىن كىفۇ ۋا يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَآءً وَّ ن مُّ بِكُمُّعُنِّى فَهُمُ لاَ يَغُفِلُونَ @ يَأَيُّنُهَا الَّنِ يُنَ امَنُوْا مَا رَزَقُنَكُمُ وَاشَ حُرَّمُ عَلَيْكُمُ الْمُنْنَكُ وَالدَّمُ وَلَحْمَ به لِغَيْرِ اللَّهِ فُنَينِ ا عُلِّ عُيْرُ بَاغِ وَلَاعَادِ فَ كُنْ وَانِّ اللَّهُ غُفُّ وُرُّتِحِ لَهُمُ عَنَ آكِ الْنِكُمُ ﴿ الْنِكُمُ ﴿ الْفُكُمُ ﴿ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لى وَالْعُنَا اِبَ بِالْمُغُفِينَ فَأَفْيَا أَصُرُهُمُ لَى النَّارِ ﴿ ذِلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزُّ لَ الْكِتٰبِ بِ

منزل

البقرة ١ ٳؽؙؾؙۅٚڷۅؙٳۅؙڿۅۿػؙؖؽؙۊؠ ليؤمر الأخر والملبكة وا عُبِّهُ ذَوِي الْقَارُبِي وَالْبُنْغِي وَ وابن السّ السَّأَيِلِيْنِ وَفِي الرِّقَابُّ وَأَقَّا مَ هُ وَاتَّى الزُّكُوةُ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدٍ هِمْ إِذَا عُهَاكُولُهُ يُن فِي الْمَاسُآءِ وَالضَّرَآءِ وَحِبْنَ اليُّ ۘڮ؋ٛٳۅٳؙۅڷۑڰۿؙۿٳڷۼؾٛڠۏؽۛ۞ڽۧٳؾۜؽٵٲڽڹؽ لَكُكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلَالُ ٱلْحُرِّيَا لَجُرِّ وَالْعَيْلُ بِ أُنْ أَنْ أُفَكُنُ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيْهُ فِنْ أَنْ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ڵؽٷؠٳڂڛٳڹڋٳڮۥٛۼٚڣؽڣڰۺؚؽڗڰڰۿؙۄۯڂۘۘۮ نى بَعْكَ ذَلِكَ فَلَهُ عَنَى الْكِ الْيُحُووَلَكُمُ فِي الْقَصَ لَعَلَّكُهُ تَتَّقَّهُ رَ ﴿ وَكُتِ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَاحَنَ رى تُوك خَيْرًا الْأَلُومِ لُونَ اللَّهُ اللَّهُ لَعُلَامًا كُلُّوا اللَّهِ لَعُلَامًا الوُنَةُ إِنَّ اللَّهُ سَمِينَعٌ عَ مُّوْصِ جَنَفًا اوُإِنْكَا فَأَصُلَحُ يَنْنَكُمُ فَ النيائين امَنُوُا كُتِبَ كُتِّنِ عَلَى الَّنْ يُنَ مِنْ فَيُلِكُمُ لَكَ

1 CON

تَامًامَّعُلُودُتُ فَمَنَ كَانَ مِنْكُمُ مِّرِيْضًا أَوْعَا ڰؘٷ۠ڡؚٚڬ ٳؾٵ<u>ۄ</u>ٳؙٚڂڒٷۼڮٳڷڹؽؽؽڿؽڠؙٷؽٷڣؠؽۊ۠ڟۼ كِيْنِ فَكُنُ نُطُوعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرًا لَهُ وَأَنْ نَصُومُوا خَيْرً لُمُ إِنْ كُنُنْكُمْ نَعُكُمُ وْنَ@شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنَّهُ لَ فِيهِ ؙ**ڠؙڎؙ**ٳۮؙۿڰڰڰڵڮڷڵٵڛۅؘۑؾ نْتِ قِنَ الْهُاي وَالْفُرُقَانَ لتُصُمُهُ وُمَنْ كَانَ مَرِيْضًا نُ شُهِلُ مِنْكُمُ الشَّهُرُ فَ عَ سَفِيرِ فَعِيَّ أَمِّ فِي أَيَّا مِرِ أَخَرَ بُرُبِيُّ اللَّهُ بِكُمُ الْبُسُرَ كممُ الْعُسُرَ وَاِنْكُمْ لُوا الْعِتَّاةَ وَاِنْتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَالمَمُ لْكُمُ نَشْكُرُ وْنَ@وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِيْ عَتِّي فِإِنْ فَرِيْبٌ غُوةُ الرَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْبَسْنَجِيبُوْ الْيُ وَلَيُؤُمِنُوْ لَعَلَّهُمْ يَرُنثُكُ وَنَ ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيُلَةُ الصِّيامِ الرَّفَّ فَكُ إِلَّا كُمُرُّهُ فِي لِيَاسُ لَكُمُ وَأَنْتُمُ لِيَاسُ لِّهُونَ عَلِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُنْتُهُ تَخْتَأَنُوْ رَى أَنْفُسَكُمُ فَنَاتَ عَلَيْكُمُ وَعَفَاعَنُكُمُ فَأَكُنُ نْرُوْهُرِيَّ وَايُتَغُوُّامَا كُتُبَارِثُكُ لَكُمُ وَكُلُوا وَا بَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ جُرُّ ثُمَّ أَتِبُوا الصِّيامَ إِلَى الْيُلِ وَلَا تَبَاشِرُوْهُرَّ كِفْتُونِ فِي الْمُسْجِدِ ثِلْكَ حُدُودُ اللهِ بُوْهَا كُنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ الْبِيِّهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّنَّقُونَ

، وَثُلُ لُوَالِهِ آلِي الْحُكَّامِ ر هي مواقث ان ثائد د٠) اتُّفَقُ أَوَاتُواا لكثون ورجي نَتُ ثَنَفِفَنُنُهُ هُمُ وَأَخِرِجُهُ هُمُ مِّنَ جَيَثَ عُهُكُمْ وَالْفَتْنَكُ أَشَكُ مِنَ الْقَتْلُ وَلاَ تَقْتِلُوهُمْ عِنْنَا حَرَامِحَتَّى يُفْتِلُوَكُمْ فِيُهِ ۚ فِأَنْ فَنَكُوكُمْ فَافْتُكُوهُمُ ائتكؤافات الله کف ټرې؈کاري ٧ۘٷۯ٤ڣؽڐٷڮ ر من من الله م ائتعوا فكاعن وان تحرامر بالشهر الكرام والكرم مكافح لَّهُ فَاعْتَكُوا عَ ﴿ وَالْفَقَدُ ا الله يُحِثُّ

مغ

حُجُّ وَالْعُمُرَةُ لِللهِ ۚ فَإِنْ <u>ڵؙ</u>ٷٙڰڗڿڶڨٚۄؙٳۯٷۅٛڛٙ كُمُرَحَتَّى يَبْلُغُ الْهَانِ كُي هِي الؤبة أذَّى مِنْ رَّأْسِهِ فَفِلْ يَهْ مِّرِي صِيَامِ أَوْ لَكُ أَنَّ فَكُنُّ الْمُرْتِينُ فَصِياً مُنْكُنَّ إِنَّا لَيْ كُنُ أَهُلُهُ حَاضِري النُّسُجِي الْحُرَامِرُ وَاتَّقَوُ اللَّهَ وَاعْ الكُتِيُّ أَشَهُرُ مُّعَلُوُمُ عَنْ فَكُنْ فَرَضَ فِيهِنَّ فُ وَلاَجِكَالَ فِي الْحُتِيِّةُ وَمَ لْهُ وَنَزُوِّدُ وَافِاتَ حَبُرَ الرَّادِ التَّقَوْنِ وَاتَّقَوُّرِ ، يَا لئَكُمُ جُنَاحٌ أَنْ تَنْتَغُوْافَضَلَامِّنَ رَّتِ فَأَذُكُرُوا اللهَ عِنْكَ الْمُشْعَرِ الْحَرَامِ كُةٌ وَإِنْ كُنُنْهُ مِنْ فَبُولِهِ لَمِنَ الْ أفاض التاش واستغفروا الله عَكْمُ أَوُ أَنْشُكَ ذِكْرًا مُؤْمِرَ التَّاسِ مَنْ يَبْقُولُ رَبِّهَا التَّافِي التَّانِي وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿ وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿ وَمِ نْهُمُمِّرْنُ يُقْوُلُ رَبَّنِكَا الِّتِكَا التُّ نَيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَنَ ابَ النَّا

ð

عِيِّمَا كُسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيْجُ الْحِسَ مِّعُلُوْدِتِ فَمَنَ نَعُجَّلَ فِي يُوْمَنِي فَكَرَّانُهُ عَلَيْهِ مِّ لَنَهِ لِمِنِ اتَّقِي وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاعْلَقُوا اللَّهُ وَاعْلَقُوا اللَّكُمُ شُرُوۡنَ ؈ۅڡؚڹ التَّاسِ مَنْ يُغۡجِبُكَ قُوۡلُهُ فِي الْخَيْوِةِ ﻪ وُهُوالَّكُ الْخِصَامِ®وَإِذَا كَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحُرُثُ وَالنَّسُر الفَسَادُ @وَإِذَا قِيْكَ لَهُ اتِّقِ اللَّهَ أَخَلَانُهُ الْعِزَّةُ نْثُم فَحَسْبُهُ جَفَتْكُمْ وَلَبِئْسَ الْبِيهَادُ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ آءِ مَرْضَاتِ اللهِ وَاللهُ رَءُوْفٌ بِالْعِيَادِ@ لِمُ كَأَفَّةً ۗ وَ لَا تَثَّبُعُوا امَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّي لشَّيُظِن إِنَّ لَكُنُهُ عَلُوٌّ مُّبِيُرِ؟ ۞فَأَرَى زَلَلْتُكُمْ قِرْجُ فَأَعْلَمُهُ إِلَى اللّهُ عِنْكُرْ حَكَيْمٌ ۞ لُ يَنْظُوُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَكُمُ اللَّهُ فِي ظُلِّل مِنِّ الْغَيَامِ وَفَضِي الْأُمُرُ وَإِلَى اللَّهِ ثُرُجِعُ الْأُمُورُكَّ سُهُ آءِنُا ﴾ كُمُ اتَٰكِنْهُمُ هِنْ ابَانِي بَيْنَةِ وُمَنْ بَيُكِا ا حَاءَثُهُ فَاتَ اللَّهَ شَد يُكُ الْعِقَايِ نَفُرُوا الْحَيْوِةُ الرُّنْتِكَا وَبَيْبِحُرُوْنَ مِنَ الَّذِيثِنَ امُّنُوْا وَا وُفَهُمْ يَوْمُ الْقِيلِمَةِ وَاللَّهُ يَرُزُقُ مَنْ يَتَفَاَّءُ بِغَيْرِحِسَابِ

۷.

وقفالازم

كَانَ التَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَيَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبَدِّ مُنْنِ رِبْنَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ لِيَحُكُمُ بِيْرٍ. فِيْهَا اخْتَكَفُّوا فِيْ فِي وَمَا اخْتَكَفَّ فِيْهِ إِلَّا الَّذِيْنِ أَوْنُوْ كُا حِرِثَى حَاءَثُهُمُ الْبُيِّنْكُ بَغْيَا بَيْنَهُمُ فَهِيَايِ اللَّهُ الَّذِينَ امْنُوالِمَا فْتُكُلُّفُوْ افْيُهِ مِنَ الْحُقِّ بِإِذْ نِهِ وَاللَّهُ يَهُلِّ يُ مَنْ تَشَاَّعُ إِلَى مِمَاطِ مُّسْتَنِقِيْمِ ﴿ أَمُحَسِينَتُمُ أَنْ تَكُخُلُوا الْحَنَّةُ وَلَتَا مَأْتِكُمُ مِّنْكُ الَّذَاتِنَ كُمُّ مَسَّنُهُمُ الْيَالْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلِزُ لُوَاحَتَّى يَفْوُ ِرَّسُوْلُ وَالَّنِي بِنَ امْنُوْامَعَهُ مَنَى نَصُرُاللَّهِ أَلْآلِانَ نَصُرَاللَّهِ فَرِيْبُ<sup>ا</sup> ا وَنَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ \* قُلُ مَآ أَنْفَقْتُهُ مِّرِنَ خَيْرٍ فَلِلُوالِدِينِ وَّ وَٰرِينِينَ وَالْبَيْنَلِي وَالْمُسْكِينِينَ وَابْنِ السِّبِيبِٰلِ وَمَا تَفْعَالُوا ۗ فَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ يِهِ عَ لنه ١ الله النكو النه النه النه النه النه و النه النه و علم النه و رَى تُكُرُّ هُوْ اللَّنِيَّا وَهُو خَنْزُ لَكُمُّ وَعَلَىي أَنْ نِخُبُّوا لِثَنِيًّا وَهُو لَأَرُّ لَكُمُّ لَهُ وَأَنْتُكُمُ لَانْعُلَكُونَ ﴿ يَمْعَلُونِكَ عَنِ الشَّهُ الْحُرَامِ فِتَالِ كرافروا فحراج أفيله منه أكبرعنك اللو والفننة أكبرمن القتر بَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّونُكُمْ عَنْ دِنْكُمُ ان يُرْنِي دُمِنْكُمُ عَنْ دِيْنِهِ فِيَمْتُ وَهُو كَأَفِرٌ فَأَوْلَيْكَ جَبِطُتُ أَعْمَالُكُمْ التُّنْكَأُوا لَاخِرَةِ وَالْوِلَيِكَ أَصْلَحْكِ التَّارِ عَمُّمْ فِبُهَا خُ

منزل

فغ للتاس وانتهفها وبيت كُونِك مَا ذَا يُنْفِقُونَ فَي الْعُقْدُ مِنْ قُلْ الْعُقْدُ كُنَّ الْمِي لُ للهُ لَكُمُ الْأَلِيْتِ لَعَلَّكُمُ تَتَفَكَّأُ وْنَ شَفِي النُّنْيَأُ وَالْخِوْرَةِ وَكِينَا وُنَك نْ قُلْ اصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ ثَغَالِطُ هُمْ فَإِ لِحُ وَلَا ثُمَّا وَاللَّهُ لَا عُنَكًا خَلُو قِرِنَ مُّشُمِّكَةٍ وَلَهُ أَعْدَنَكُمُّ وَلَا تُنْكُمُ اللَّهُ شَدُّ ڵؙۘۘػؽٮٛڴؙڞٞۅؙٛڡؚڔڰڂؠڔۜٛڟؚؽ۬ڡۺؘڔڮٷۅؙڶۅٛٳۼؘڿۑٙ لتَّارَّواللهُ مَنْ عُوْآلِ إِلَى الْجِنْكُ وَاللَّهُ فِي الْمُغْفِيرُةُ ڛڵۼڵۿؙؙٞۿؙڔؽؾؙڶڴ۠ٷٛۯٵۿؖۅؙڛٛۼ قُلُ هُو أَذًى فَاعْتُزِلُ النَّسَاءَ فِي الْبَحِيْضِ وَ فَأَتُوْهُرُبُّ مِرْ يُحِنِّكُ أَمُرَّكُمُ اللَّهُ أَرَّى اللَّهُ لكۇمنەئ، @ۆ√تىجك لِحُوْابِيْنَ التَّاسِ وَاللَّهُ سِيْعٌ عَلَيْحٌ ١٠ منزل

الهلا

رِيُوَاخِنُ كُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِيَّ آيُمَا بِنُكُمْ وَلِكِنَ يُؤَاخِنُكُمُ ؠٵڰڛؠؘڬ ٷؙڶٷڮڴۿ<sub>ٷ</sub>ٳڵڷٷۼڡؙٷۘ؆ٞۘڂؚڸؽۿۅڸڷٙڹؽڹ آغُوُفَاتَ اللهَ غَفُوُرٌ رَّحِيْكُو هُوَانَ عَزَمُوا الطّلاقَ فَأَنَّ اللَّهُ سَمِينُعٌ عَلِيْكُمْ ﴿ وَالْهُطَلَّفْتُ يَئُرُ بُّصُرِهُ نُفْسِيهِنَّ ثَلْكَةَ فَرُوَّاءً وَلاَيَحِلُّ لَهُرَّ إِنْ يَكْتُنُونَ لَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالَّبُومِ خِرْ وَبُعُوْ لَتُكُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَسَادُوْا لَاكًا وُلَهُنَّ مِنْنُلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمُعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ لَيُهِاتُ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيْرٌ حَكِيْمٌ هَالطَّلَاقُ مَوَّنْرٌ وَكَيْمٌ هَالطَّلَاقُ مَوَّنْرُ فَامُسَاكَّ بِمَعْرُوفِ أَوْنَشُرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمُ رَى تَأْخُنُ وَامِينَا النَّيْتُنُوهُ هُرَّى شَيْعًا الرُّ أَنْ تَخَافَأَ أَلَّا يُقْتِيمَ حُكُودَ اللَّهِ فَأَنْ خِفْتُهُ أَلَّا يُقِيْبُ كُنُودَ اللهِ ﴿ فَلَاجُنَاءَ لَيُهِمَا فِيْمَا افْتَكُ تُ بِهُ تِلْكَ حُنُّوُدُ اللهِ فَلَا تَغْتَنُوهُا وَ وَمَنْ يَبْتَعَلَّا حُلُوْدَ اللَّهِ فَأُولَيْكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ فَأَنَّ فَلَا تُحِلُّ لَهُ مِنْ يَعُلُ حَثَّى تَنْكِحُ زُوْجًا غَيْرُةٌ قِانَ للَّقَهَا فَلَاجُنَاحُ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقْيُمَ عُلُوْدَاللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُكُوْدُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ

منزل

آءُ فَيُكَاغُنَ أَجَالُهُنَّ فَأَمُسِهُ تُنُسِكُو هُرِي خِ لَمُ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَخِنُ وَا ) ذٰلِكَ فَقُلُ ظُا للهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعُمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا ٓ الكتب والحكمة يعظكم يه وانتقوا الله واغلكوا ىلە بۇل شى عَلىنى الله عَلَيْكُم الله عَلَيْكُمُ النِّسَا هُرَّى فَكُو نَعُضُلُوُهُنَّى أَنْ يَّنْكِحُنَ أَزُوا جَهُنَّ إِذَ اضُوا يَنْنَكُمُ مِالْمُعُرُوفِ ذَلِكَ يُؤْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمُ ئ ياللهِ وَالْبَهُ مِرِ الْأَخِرِ ۚ ذِيكُمُ أَزُكِي لَكُمُ وَأَطْهَرُ لَمُ وَانْتُمُ لَا تَعُلَّمُونَ ﴿ وَالْوَالِنَ كُ يُرْضِهُ وُلادَهُنَّ حُوْلَئِن كَامِلَئِن لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُب لرَّضًا عَكُ وَعَلَى الْهُوْ لُوْدِ لَكَ رِنْ فُهُرَى وَكِسُو ثُكُ عُاوُفْ لَا تُكُلِّفُ نَفْسُ الدُّوسُعُفَ لَا تَضَارَ وَالِيَ ى هَا وَلاَمُوْلُوْدٌ لَهُ بِوَلَيْهٌ وَعَلَى الْوَارِثِ مِنْ كَ قَانُ أَرَادًا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمُ لَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدُثُكُمُ أَنْ نَسْنَةُ فِنَعُوا حُ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَّهُ نُكُمُ مَّا النَّيْنَكُمُ إِ ثَقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِ

منزلء

15 (F) 18 (F) 18

نُوْنَ مِنْكُمْ وَيِنَارُوْنَ أَزُواجًا تَـُثَرُتُهِ أَرُبَعِكُ أَشُهُرٍ وَّعَشُرًا ۚ فَأَذَا بِلَغُرَى أَجَ عكنكم فيبك لَنَ فِي ٱلْفُسِهِرِ ﴾ يا وَاللَّهُ بِهَا نَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴿ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِهُمَا عَرَّضْنُمُ آءِ أَوْ ٱكْنَانُكُمُ فِي ٓ أَنْفُسَ نَّكُمُ سَنَنُ كُرُوْنَهُرَّ وَلَكِنَ لَا نُوَاعِلُ وُهُرَّ سِرًّا رُئُ تَفَدُّلُهُ اقْهُ لِا مَّعُرُوْفًا وَلا نَعُزِمُوا عُقَلَ فَا النِّكَاحِ حَتَّى يَبُكُغُ الْكِتُابُ إَجَلَةٌ وَاعْلَمُوا النَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي الْفُسِ حُنَارُوُهُ وَاعْلَمُوا آرِ اللَّهُ غَفُورٌ جَلِيْمٌ ﴿ لَا كُنَاحَ عَكِنَكُمُ إِنْ طَلْقُتُمُ النِّسَأَءَ مَا لَمُ تُنَهَيشُوهُ هُرٌّ، تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضِةً أَوَّمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى ا لَمُقَاثِرِ قَكَ رُوَّا مَتَنَاعًا بِالْمُعُرُوفِ حَقَّ لَى الْمُحْسِنِينِ ﴿ وَإِنْ طَلَّقَتُمُوْهُ ۚ مِنْ قَبُلِ إِنْ وَقُلُ فَرَضَّنَّمُ لَهُنَّ فِرَيْضَ نَهُ إِلاَّ أَنْ يَعُفُونَ أَوْ يَعُفُوا الَّذِي لِيَ لتكاح وآن نَعُفُو ا آفرب لِلتَّفُو يَ وَلاَتَنْسُوا لُمُّ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعُمَلُوْنَ بَصِيْرُ ﴿ خِفِظُوْ ا لَوْتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسْطَىٰ وَقُوْمُوا بِلَّهِ فَيْتِيْنِينَ

فْنُتُهُ فَرِحَالًا ٱوْكُلِيَانًا ۚ فَإِذَا آمِنْنُكُمْ فَاذُكُرُوا اللَّهَ كُو كَهُ تَكُونُوْا تَعُلَّمُوْنَ®وَالنَّنِينَ يُتَوَقِّوْنَ مِنْكُمُ عِلَّةُ وَصِيتُكُ لِأَزُواجِهُمُ مِّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ الِمُ فَأَنْ خَرَجُنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِي مَا فَعَ لْمُعْرُونُ حُقًّا عَلَى الْمُثَّقِيْنِ ﴿ كُلُكُ لُكُ يُمُ المُ إِن اللهِ اللهُ وَمِن اللهُ مِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِن لته لعَلَّكُمُ تَعُق هُ وَهُمْ أَلُوْثٌ حَنَرَ النَّهُ فَ قَقَالًا ثَنَّكُمُ آخُمَاهُمُ إِنَّ اللَّهَ لَنُ وُ فَضِيلٍ عَلَى التَّا الْكَاسِ لَا يَشَكُّرُ وْنَ ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيُّ لَهُوا أَنَّ اللّهُ والله يَقْبِضُ وَيُنْصُّطُ وَالْبُهِ ثُرُجِعُونَ اللهُ اللهُ يَقْبِضُ وَيُنْصُّطُ وَالْبُهِ ثُرُجِعُونَ لُهُ النَّهِ ﴾ آهُمُ انْعَنَّى لَنَا مِلِكًا ثَقَاتِلَ فِي سَرِّ لِ اللهِ وَقُلُ أَخُرِجُنَا مِنْ دِنَادِنَا وَ مُ الْقِتَالُ تُولُوا إِلاَّ قِلْبُلاَّةِ

نزل

كَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهُ قُلْ يَعَنَّ لَكُمْ طَالُونَ مَلِكًا قَالُوا وللهُ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلِمُنَا وَنَحُرُ الْحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْكُ سَعَةً قِنَ الْمُأْلِ قَالَ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفْمُ عَلَيْكُمْ وَزَادَةُ لِهُ فِي الْحِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلَكَ مَنَ يَشَآءُ وَاللَّهُ لِيُحُ®وَفَالُ لَهُمْ نِبِيُّهُمْ إِنَّ إِيهَ مُلْكِبَهَ أَنْ يَأْتِتُكُمُ التَّابُوْكُ فِيهِ سِكِينَةٌ فِيرِ فِي رَبِيكُمُ وَيَفْتَكُ مِتَا نُرُكُ الْ مُؤسَى وَالْ هَرُونَ لَلِكُ أَنَّ وَي ذِلِكَ لَأَنَاةً لَّكُمُ إِنَّ كُنُنَهُ مُّؤُمِ لَ طَالُوْتُ بِالْجُنُودِ فَأَلَى إِنَّ اللَّهَ مُبْتِئِلِيكُهُ بِهُمْ فَتُونَ نَثَيرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي ۚ وَمَنْ لَمْ يَظِعَهُ فَانَّهُ مِنِّي إِلَّا مِنَ اغْتَرْفَ غُرْفَةً بَيِنِهِ ۚ فَشِرِ بُوْامِنُهُ إِلاَّ قِلْمُلاِّمِنْهُمْ فَلَتَا جَاوَزُهُ هُوَوَالِّنِهُ ثَ مَنُوا مَعَكُ قَالُوا لَا طَاقَةُ لِنَا اللَّهُ مَ بِعَالَوْنَ وَجُنُهُ دِمِ فَقَالُ لَّن يُنْكُنُونَ الْكُمُومُ مِّلْقُوا اللَّهِ كُمُونِ فِئَةٍ قِلْبُلَةٍ غَلَبْكُ فِئَةً نْتُرَةُ بَاذُنِ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الطَّهِرِيْنَ ﴿وَلَكَا بَرَزُوْا لِجَا لُوْنَ وَ وُدِهِ قَالُوارَتِنَا أَفِرْ غُ عَلَيْنَا صَيْرًا وَثَبِّتْ أَفْلَ امْنَا وَانْصُرُنَا لَى الْفَوْمِ الْكِفِرِيْنَ۞ فَهَزَمُوْهُمْ بِأَذِنِ اللَّهِ وَفَتَالَ دَاوُدُجَالُونَ والنه الله المُلك والحِكمة وعَلَّمة مِتَانَشَكَةُ وَلَا فَعُالله الدَّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَّفَسَلَ فِ الْأَرْضُ وَلَكِرِي اللَّهُ ذُوْفَضُلُ عَلَى الْعُلِّ تِلْكَ اللَّهِ اللَّهِ نَثَانُوُ هَاعَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسِلِيْنَ ®

منزا

فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَ رُوُح القُكُ سِ وَلَوْشَآءَ اللَّهُ مَا اقْتَعَالَ نُّ بَعُلِ فَاجَأَءَ ثُمُمُ الْمُيَتِنْكُ وَلَكِنِ اخْتَلَقُوْ افَيِنْمُ ِهِنَ كَفَرُ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا افْتَتَالُوْ آولا بَي النائزى امنؤا Dug. أنفِقُوا مِتَارَزَفَنَكُمُ مِنْ ثَيَ م فنه والخُلَّة والشَّفَاعَة والكفَّرُه ن ١٤٠٤ كَالْهُ إِلَّهُ وَالْحُرِّ الْقَيْدُومُ وَكَاكُنُ لَهُ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ وَ إذنة يَعُلَمُ مَا بَيْنَ إِيْنِيْنَ وَمِا بمجيطؤن بتثنيء قرنء وكأ ولا يؤدك حفظ لمكاوه والع نه ١٤٤٤ في الريان فك تبكيري الريشك أمِنُ بِاللَّهِ فَقُلَ السُّدّ انفصاء كفارالك سيبغ عليم كُ النَّانُينَ امَنُوا أَيْخُرِجُهُمُ مِّرِيَ الظُّ لكب إلى النورة والذرر كَفُا أَوْلِكُ هُمُ الطَّا غُوْثُ لُخُرِجُوْنَكُمُ مِّرِي 3 W 2 للن أولِّك أصحب النَّارِّهُمْ فِيهَا خِلْدُونَ

كَ الَّذِي حَاجَّ إِبْرُهِمَ فِي رَبِّهُ أَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ فَا الَّذِي يُحِي وَيُبِينِكُ قَالَ أَنَا أُخِي وَالْمِبْكُ قَالَ تَ اللَّهُ يَأْذِي بِالشَّهُسِ مِنَ الْمُشْرِقِ فَأْتِ بِهَا فَبُهُ فَا الَّذِي كُفَرُّ وَاللَّهُ لَا يُهْدِي الْقُوْمُ الظُّ <u>ڗڹؠؠٛ</u>ڡؘڗۘۘۼڮ۬ڎۯؽڐۭۅۜۿؽڂٳۅؽڐ۠ۼڸٵٷٷۺۿٲۊؙؖٳ هن واللهُ بَعْنَ مَوْتِهَا فَأَمَا تَهُ اللَّهُ مِأْتُهُ عَامِرْتُمَّ بَعَثُ اللَّهُ مِأْتُهُ عَامِرِنُمَّ بَعَثُ ا كمرلبثك فالكبثك يؤما ئة عامر فَانْظُرُ إلى طَعَامِكَ وَنَثْرُا بِلِكَ لَمُ يَنْسُنَّهُ وَانْظُرُ ك ولِنْجُعَلَكُ إِنَّ لِلنَّاسِ وَانْظُرُ إِلَى الْعِظَامِرِيْفُ نُنْشِ خِيًا فَلَتَا تَبُكِّنَ لَهُ قَالَ اعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً ايُرُ وَاذْ قَالَ إِبْرُهُمُ رَبِّ إِرِنْ كَيْفُ نَخِي الْمُؤَنَّ قَالُ لِيُظْمَيرِ ۗ فَكُونُ فَأَلَ فَغُنَّ أَرْبَعِكَ مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرُهُ عِنْهُرَ بَجُزُءًا نُتُمَ اذْعُهُرَ ۗ بَيْ أَدُ إِنَّا كُعُلُّ عَلَّى كُلُّ اللَّهِ الْمُعَلِّي كُلُّ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ اللَّهُ المن يَشَآءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمُ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاسْعٌ عَلِيْمُ اللَّهُ الله ثُمُّ لَا يُثَبِعُونَ مَا فِقُونَ أَمُوالَهُمْ وَيُسَ ۿؙۄؙٳؙۼۯۿؙۄؙ؏ڹڶۯؾؚڡ۪ۿڗۅڵٳڂۅٛڡؘ۠ۜٛۨٛۨۘۨۘ

P

افان يُنبَعُها أَذِّي واللَّهُ عَنِيُّ <u>ۘ</u>ڬ؋۬ؾؚڬؙؙؙٛۄؠۣٵڵؠؙٙڗؾۘۘۘۅؘٲڷڎ۬ػٵڷؚٙۮؚؽ أكذر تآء التاس و يُوثرُاكُ فَأَصَانَةُ وَاللَّ فَدُرَّكُ مُ مُنُونُ ۗ قِبِهُ الكَشِيْدُ [ وَاللَّهُ لِدِيمَةً انتغاءمرضات الله وتنفين فاهر 68 دى طبتلت ماكسلنت ومع غَهُ ﴿ حَمِينُكُ ﴿ الشَّيْظِرِ ﴾ يَعِلُ لَهُوا أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَوَاللَّهُ يَعِكُ كُمْ مَعْفِهِ وَهِ مِنْهُ وَ فَضَلًّا ١٠٠٥ أَنْفَقَتُهُ قِرْ } نَّفَقَاتُهُ أَنْ فَقَاتُهُ أَوْ يَ فَأَنَّ اللَّهُ يَعْ

ZUJ-

#2(?c لَهُ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا إِنْنَعَاءُ وَجُهِ اللَّهِ وَهُ اعرض التعقف الحافا وماتنففه يُمْ ﴿ أَلُّنْ يُرِي يُنْفِقُونَ إِنَّا مُوَالَّهُمُ بِأَ الكناك مَانَكُ مُ فَالَا إِنَّا البِّيهُ مِنْ الْبُيهُ مِنْ الْمُلِيمُ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ وأفكن بحاءكا مؤعظ إَنِيْبُوهِ ﴿ إِنَّ الَّنْ لُونَ الْمُنْوَاوَعَ لَوْهُ وَاتَوُاالَّأُكُونَ لَهُمُ أَجُرُهُ

المرام إنقامنال

<u>ن</u> الإراد

£U<)<sub>T</sub>

بن امَنُوااتَّقُوااللهَ وَذَرُوُامَا بغىمن الزبواان تُرْجَعُون في في الم ككاتكار بالكثك كماء حَقُّ وَلَيْتُقِي اللَّهُ رَبِّكُ وَلَا يَبْخُسُر عليبه الكق سفيها أؤضعنفا أؤا لعدل واستثث ذَاهَا دُعُوا وَ لَا تَسْعَنُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيْرًا أَوْكُبِيرًا إِلَّا مِأْحَلَةُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمُ ﴿

منزل

اسفر ولم تجلوا كانتاه كُهُ نَعْضًا فَلَيْؤَدِّ الَّذِي اوْنَهِنَ الكُنْهُ والشَّمَا وَقَ وَمَنَّ كِنُنْهُ مَا فَأَنَّهُ الْحُ قَلْمُهُ لنُكُرُهُ مِنْكُ مِنَافِي السَّ ينكم يجاللة فيغ ×202312 آغُواللهُ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ قُلُ الْعُدُمِنُهُ ( ) كُلْسُ الْعُرِي ) بَكْرَى أَحَد قِرِثَى رُسُلَةٌ وَقَالُوْ اسَمِعْنَا الانؤاخلكا ان تسكنا ائنة أخماك أكساك كالمناق الزانزي أَيَّامَالُاطَاقَةَ لَنَا بِهُ وَاعْفُ تغةاني عَلَى الْقَوْمِ الْكُفِرِ ثِيرٍ؟ بريي ڒٳڵ٤ٳڒۿۅٞ۠ٵڵڮؿٵڵڠۺٛٷۿ۞ؙڹڒۧ لِّمَا بَيْنَ بِكَ يُ

منزل

-v9

وينالنها

لٽَّارِکُّکَ)أَبِ ال فِرْعَوْنَ اللَّهِ اللهُ مُلَاثِّهُ أَنَّهُ أَنِّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

مَرُوبِئُسُ الْبِهَادُ ﴿

ِ کُنَّ بُوْلِ

وَتُحْشَرُ وَن

قَلْكَانَ لَكُمُ إِيهٌ فِي فِئَنِينِ التَّفَتَا فِئَةٌ ثَقَاتِلُ فِي سِيدُ ىلە واڭخرى كافِرۇ بَرُونَهُمُ مِّنْلَابُهِمْ رَأْيُ الْعَابِنُ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ غير لا مَرِيُ بَيْنَأُ وَ الْمِنْ فِي ذَلِكَ لِعِبْرِةً لِالْولِي الْأَبْصَارِ ﴿ مِنْ بِينَ ْسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنَّدُ لفضّاغ والنحيل المُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحُرُثِ لِكَ مَتَاعُ الْحَيْوِةِ النُّنْبَا وَاللَّهُ عِنْدَاهُ حُسُنُ الْمَالِ @ قُلْ بِتِّكُكُمُ مِخَيُر قِرِي ذَٰ لِكُمُ لِلَّذِي ثِنَ اتَّغَوْ إِعِنْكَ رَبِّهِ مُ جَتَّ <u>جُرِى مِنْ تَخْتِنْهَا الْأِنْهُارُ خُلِدِيْنَ فِينُهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَلِّمَ وَأَوْ</u> ضِوَانٌ مِّنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيْرٌ بِإِلْعِيَادِ ١ۗ الَّذِينَ يَقْنُو اُمِتًا فَاغْفِمُ لَنَا ذُنُونِنَا وَقِنَا عَنَ ابِ التَّارِقَ ٱل ں قائن والْقُنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغِفِيْنَ وَالْمُسْتَغِفِيْنَ بِ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ الرَّهُو وَالْمُلِّكَةُ وَاوْلُواالِّعِلْمُ قَآمِنًا بِٱلْقِسُ آلة الاَّهُو الْعَزِيْزُ الْحَكْمُ هَارِّ التَّيْنِ عِنْدَ اللهِ الْإِنْ النانن أؤثوا الكنب الأمِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ غَيًّا بَيْنَهُ مُرْوَمِنَ يُكُفُّرُ بِالنِّبِ اللَّهِ فَاتَّ اللَّهَ سَرِبُحُ الْحِسَامِ لَيْتُ وَجُعِي يِنَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَن وَقُلُ جُوْكُ فَقُلْ الله اؤتواالكتاب والزمين عراسكنتم فأن أسلموا هُتَنَ وَا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبُلْغُ وَاللَّهُ بَصِم

į

يَكُفُرُونَ بِأَيْتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الدِّي يَأَمُّرُونَ بِ ك الذين حبطك أغما لهُـهُ لهُمُومِنُ تُحِيرِ بُنَ ﴿الْمُرَالُ مِّنَ الْكِتْبِ يُكْاعُوْنَ إِلَى كِتْبُ ِّلِ فَرِيْقٌ مِّنْهُكُمْ وَهُمْ مَّعُرِضُونَ ﴿ لِللَّهِ لَكُونَ ﴿ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّ تَكْثُمُ قَالُوا لَرَى تَبُسَّنَا النَّارُ إِلَّا آيَّامًا مَّكُنُّ وَذِبُّ وَغَرَّا دِيْبَاثُمْ مِّاكَانُوْا يَفْنُرُوْنَ ۞ فَكُنْفَ اذَا فَ فَيْ وَوُقِينَكُ كُلُّ نَفْسِ مَّا كُسَبَتُ وَهُمُ لِأَيْظِ لَّهُ يُرَمِّلِكِ الْمُلْكِ ثُونِي الْمُلْكِ مَنْ الْمُلْكِ مَنْ الْمُلْكِ مَنْ الْمُلْكِ مُنْ الْمُلْكِ مُن ونعُ أَمُرُ مِ تَشَاءُ وَثُنِ إِنَّ مَنْ تَشَاءُ بِيلِكَ الْحَيْرُ لِي كُلِّ نَنْمُي عِنْ أَيْرُ ﴿ نُولِجُ الْيُلَ فِي لكتت وتخرج الميتك رُ وَنُحُرِجُ الْحُسَامِرِي ذلك قليس أَنُ تَتَقَدُ امِنُهُ مُ نُفْنَةً وَيُكِنِّ أُكُمُ اللَّهُ نَفْسَةً نَ تَخُفُوا مَا فِي صُلُ وَرِكُمُ أَوْتُئِكُ وَكُو يَعُ لسَّمُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شُئُ قَدًّا

معانقة م عمج

ئى مِر بى خَيْر الْوَارْسُ بَيْنَهَا وَبِيْنِكُ أَمُلَّا ابْعِيْكًا وَيُحِيْرُ زُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ لِعِبَادِ ٥ قُلُ إِنْ كُنْتُمْ يَعِبُّونَ اللَّهَ فَا تَبِعُوْ نِيُ ؠٙڴؙۿٳڵڷٷۅؘؽۼٝڣؚۯؙڵڴۿۮ۠ٮؙٛۅٛۑڴۿٷٳڵڷڰۼٛڡٛۏڒڗڿؽۿ۞ڣؙ الله والرَّسُولَ فَأَنْ ثُولُوا فَإِنَّ اللهَ لَابْجِبُّ الْكَفِرِيْنَ الله اصطفى ادم ونوعا وال إبرهم وال عمرت بُرِ ﴾ وُرِّتِ الْأَكْثُونِ الْمُخْطِي الْمِنْ لَيُكُرُ ﴿ اذْ قَالَتِ امْرَاتُ عِنْزِنَ رَبِّ إِذْ يُنَارُكُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَفَيِّلُ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ يُمُ@فَلَتَا وَضَعَنُهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّي وَضَعَنُهَا لَمُ بِهَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ النَّاكُوكَالْأُنْثُقَّ وَاتَّكُ مرْيَمُ وَإِنِّي أَعِيْنُ هَا بِكَ وَذُرِّ يُنْهُ ارَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَ يُم ۞ فَتَقَتَّاهُ زكر تيانكلكاد ا تا کستا الآگ بخراب وكرعنكها رزقا فال بهزيم لَتُ هُوَ مِنْ عِنْنِ اللهِ إِنَّ اللَّهُ يَرُزُقُ مَنْ رِب®هُنَالِك دَعَازَكِر بَارَبَّهُ \*فَ ﴾ لِي مِن لَكُ ذُلِيَّةً كَلِيِّبَةً ۚ كِلِيِّبَةً ۚ إِنَّكَ سَبِيبُعُ اللَّهُ عَالَىٰ عَالَىٰ اللَّهُ

اللهُ وَهُوَ قَآلِهُ رُبُصِ إِلَى فِي الْمِحْرَابِ ۗ آنَ اللَّهُ الْكِبُرُ وَالْمُواَذِيْ عَاقِهُ قَالَ كُنْ لِكَ اللَّهُ بَيْفَعَ غِ®فَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِنَّ ابِئَ فَعَالَ ابْنُكُ أَلِكُ ثُكُا نْكُنَّكُ أَيَّامِ إِلَّا رَمُزَّا فُواذُكُرُ رَّبُّكَ كُنِيْرًا وَّسِبِّهُ تُعَشِي وَالْإِبْكَارِهُ وَإِذْ قَالَتِ الْمُلْلِكُةُ لِمَرْيَمُ ِطَهُّرُكِ وَاصْطَفْىكِ عَلَى نِسَآءِ الْعَلَمِيْنِ ﴿ إِبْدُيْهُ فُنُتِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُلِي وَازْكَعِيْ مَعَ الرِّكِعِيْرِيَ ﴿ لِكَا لِكُولِكِ الْحَالِيَ الْحَالِ المؤجيه الككاؤما كنك لكيهم 'مَهُمْ أَيَتُهُمْ يَكُفُلُ مَرْ يَهُمْ وَمَا كُنْتَ لَدُيْهِ مُوْنَ®ِإِذْ قَالَتِ النُّهَ لَيْكُةُ لِبَرْبَيْمُ إِنَّ اللَّهُ بكلدني منناة اسكة التسييخ عيسى أفي الثُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرِّبِيْنَ ﴿ وَمِنَ الْمُقَرِّبِيْنَ ﴿ وَمِنَ لحِيْرَىٰ ۞ قَالَتُ رَ ) وَلَكُ وَلَمُ يَهُسَسُفِي الْمُرْكِيةُ سَسِفِي الْمُرْكِيةُ سَسِفِي الْمُرْكِيةُ سَسِفِي الْمُرْكِيةُ سَسِفِي بَشُرُ "قَالَ كُنْ إِلَّ عْإِذَا قُضَى آمُرًا فِأَنَّكُمَا يَقْوُلُ لَهُ كُنَّ فَيَ لمه الكتب والحكمة والتؤرد

آخُلُهُ مُ لَكُمُ قِرْنَ الطِّ يُن كَهَبُّكُ إِلْطُكُمِرِ فَأَنْفُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَأَبْرِئُ الْأَكْمَ ا نْجِي الْهُوْفِي بِإِذْ نِ اللَّهِ وَأَنْبِتِّكُمْ بِهَا تَأْكُونَ ، بَيُوْتِكُمُرُانَ فِي ذَلِكَ لَاسَةً لَكُمُ انْ ڵٷٞٳڷؠٵؽؽڹڛؽڵؿۜڡڹٵڷؾٛٷۯٮؖۊ لَهُ وَجِئْتُكُمُ بِأَكِاثُو مِنْ اللهُ لَكُمُ لَغُضَ الآيِي حُرِّمُ هُرٌّ فَأَتَّقِهُوا اللهُ وَأَطِيُعُونِ @إرَّ اللهُ رَبِّ وَرَبِّ وَرَبُّ اللهُ رَبِّ وَرَبُّ عُمُكُ وَكُولُهُ لَمُ الصِرَاطُ مُسْتَفِيْكُو فَلَكُمَّ أَحُسَى أنْصَارِي إلى الله قال ا الْكُفِّهُ قَالَ مَنْ ارُانتُةِ امَنَّا بِاللَّهِ وَانشُهَلُ بِأَنَّا مُسْلِمُون @رَبَّذُ الرَّسُو () فَاكْنُنُنَامَعَ الشَّهِدِلْوَ، ومكر الله والله خار الله كِرِيْنَ ﴿إِذْ فَ ا بي مُنكوقيك ورافعُ اين كَفُرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبُعُوكَ فَوْقَ أَنْهُ إِلَىٰ مُرْجِعُكُمُ فَأَخَكُمُ مُنْكُمُ كَفُرُ وَالِكَ يُؤْمِ كُنْنُكُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُهُ رَى ﴿فَامَّا الَّذِينَ كُفُرُوا فَأَعَلَّىٰ بُكُمُ

ابًا شَدِينًا فِي التَّنْيَا وَالْأَخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمُ مِّنَ ثُورِيْنَ

منزا

44

إلى بَنِي إِسُرَآءِ بِلُهُ أَنِّي قَلْ جِئُنُكُمْ بِأَيْةٍ

ايرى امَنُوا وَعَمِلُوا الصِّلِحْتِ فَبُوفِيْهِ بْنَ ﴿ وَلِكَ نَتُلُونُهُ عَلَيْكَ مِنَ لِيُم@انَّ مَثْلَ عِينُلَى عِنْنَ اللهِ كَمَثُل مِنْ ثُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيُكُّونُ فَ وَكُولُ أَصْفَالُ لَهُ كُنْ فَيُكُّونُ فَ وَأَلْحَقُّ آءِكَ مِنَ الْعِالْمِ فَقُلُ تَعَالُوا نَلُ عُ أَيُنَآءُ نَا آءَنَا وَنِسَآءَكُمُ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَ لَّغُنَتُ اللهِ عَلَى الْكُنْ بِيْنَ ﴿ إِنَّ الْخُنْتُ اللهِ عَلَى الْكُنْ بِيْنَ ﴿ إِنَّ الْخُنْتُ اللهِ صُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَٰهِ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُبْزُالُحَكِيُمُ®فَإِنْ ثَوَلُوا فَإِنَّ الله هَٰ قُلْ يَاهُلُ الْكِتٰبِ تَعَالُوا إِلَى كُ الآاللة ولا نُ يَغَضُنَا يَغُضًا أَدُيَاكًا هِرَى دُوْنِ فَقُولُوا اشْكِلُوا مِأْتُنَا مُسْلِمُونَ ﴿ كَأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ كَأَهُلَ فق الزهيئم ومأ ڮؙۯ؈ۿ جُّوُنَ رِفِيْهِ لمرقلمانك خُنْكُمْ كَانَعُ لُمُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَ

منزا

٥

يُمُ يَهُوْدٍ يًّا وَلَائَصُرَانِيًّا وَلَكِنَ كَأَنَ حَنِيُفًا الْكُنْ كِرْنُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لسًا وماكان مري نَ النَّبِيُّ وَالَّنِينَ ۵ووش کا أَيْفُاتُ حِرْثُ أَهُلَا النيب الله وأنتكم تشمكك ۽ تَکُفُرُونَ پِ لُحُةً ) بالك لَهُوْنَ۞َوَقَالَتُ طَلَّابِفَةٌ قِينَ ٱلْهُلِ الْأَ لَّنْ يَ الْإِلْ عَلَى الَّذِينَ امَنُوْا وَجُهُ ٥٤٤ ثُومِنْ قِالاً لِيرَ ثَنِيعَ دِيْعَكُمُ فَا ى اللهُ أَنْ يُؤُونِي أَحَلُّ هِنْأُلِ الله يؤنيه المحافجة كم عند وتلكم فال ارس نُ يَنِينَآءٌ وَاللَّهُ وَالسِّعُ عِلِيُمْ ﴿ يَخْتُصُّ مِرْحُمَتِهِ مَرْنَى يَنِفَأَعُ ئە@ۇمِنْ عَ وَمِنْهُمُ مِّنْ إِنْ تَامَّنُهُ بِدِينَارِ نَّلُكُمُ قَالُوا لَيْسَرَ مُهُ قَالِمًا ذُلك بِ ويَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكُنْ بِ وَهُمْ يَعُ تَقْفِي فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُثَقِيبَ

يَشْنَرُونَ بِعَهُ إِللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَنَمُنَّا قُلِيُكُ مُمْرِقِي الْاِحْرَةِ وَلَا يُكِلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُنْظُكُمُ الإوران المُركِيُومُ وَلَهُمُ عَنَاكِ الدُرُونِ وَانَّ مِنْهُمُ لَفُو يُقُّ ألسِنكَتُهُمْ بِالْكِتْبِ لِتَحْسَبُونُهُ مِنَ الْكِتْبِ وَمَا هُومِنَ يَّ وَيَقْوُلُوْنَ هُومِنَ عِنْهِ اللهِ وَمَاهُومِنَ عِنْهِ اللهِ وَ لَوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَغِلَمُونَ ۞مَا كَانَ لِيَنْهُ المُؤْتِيَةُ اللَّهُ الْكِتْبِ وَالْحُكْمُ وَالنَّابُوَّةُ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ نُوْاعِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ كُوْنُوْارَ لِينِينَ بِمَ لْهُوْنَ الْكِتْبُ وَبِهَا كُنْتُنْ ثُمُ ثَلْ رُسُونَ ﴿ وَلَا يَأْمُرُكُمُ أَنَّ لَلِكُة وَالنَّبِينَ أَرُبَايًا أَيَأِمُوكُمُ إِنَّا لِمُؤْنَ أَوَاذُ أَخَذَ اللَّهُ مِينِنَاقُ النَّبِينَ بْنُكُمْ مِنْ كِتْبِ وَحِكْمَاةٍ ثُمَّرَجَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّ مَعَكُمُ لَتُؤْمِنُ بِهِ وَلَتَنْصُونَهُ قَالَ ءَأَقَرُونَهُ خَذُنُّهُ عَلَى ذَٰلِكُمُ إِصْرِيُ ۚ قَالُوٓ ا اَقْرَمْ نَا ۖ فَى هِكُ وَا وَأَنَا مَعَكُمْ صِّنَ النَّهُ هِي يُرِيَ ۞ فَهَ تِي بَعْنَ ذَلِكَ فَأُولَنِكَ هُمُ الْفُسِفَةُ نَ فَعُيْرُ دِيْنِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَةً أَسُلُمُمِنُ فِي السَّلُوتِ مَنْ ضِ طُوْعًا وَكُوْهًا وَإِلَيْهِ يُوْجِعُونَ ﴿

الم

امَنَا بِاللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ بُمُ وَاسْمِعِمُلُ وَاسْحُنَّ وَيَغْفُونَ أُوْتِيَ مُوْسَى وَعِبْبِلَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ ں مِنْهُمُ وَنَحْرِي لَكَ مُسُ فكرى لامردنتا وخرة مِن الخسيرين هاكنف عَهُمُ الْبُيِّنْكُ وَاللَّهُ لَا يَبْهُ بِي يَ @أُولِيكَ جَزَآؤُهُمُ أَنَّ عَ للبكانة والتكاس أنجمع عَنْهُمُ الْعَنَابُ وَكَا الآالذين كابوا ذ الف فَارِّى اللهُ غَفْهُ ؟ رَّحِيْهُ ﴿ النِّي الْأَنْهُ مِنْ كَفَرُوْ كُفًّا لَّرِي ثَفْتُ مُرِثُمُّ اذْكَادُوْا هُمُ الضَّالَّةِ نَ ١٠٠٠ ربَّ لَرُثُى يُنْفُدُ تَهُ ا وَهُمُ كُفًّا حُرَّ اُ ءُالْاَئُمُ ضِ ذَهَبًا وَ لِوافِئَ عَنَابِ البِيهُ وَمَا لَهُمُ مِنْ تُصِ

وقف جاريل ك ذا وال وماكار مرن النيث م التاس للنئ عٌ مُّقَامُ إِبُرْهِيْهُمُ وَمَنَّ رَخَلَةً ﴿فُعُدُهِ النَّكَا بَيِّ للهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البُّينِ مَن لَا وَمَنْ كُفَرَ فِأَنَّ اللهُ غَنِيُّ عِنِ الْعَلِيدِنِ الْعَلِيدِنِ ® ب لِمُ تَكُفُّ وُنَ بِ لُؤْنَ@قُلُ الْكُفُلِ الْكُثْمُ لُ رَى ۞ لَأَيْكِكُ مَنْوَا إِنْ تُطْبِعُوا فِرْنِيقًا مِّرِيَ الَّنِ يُـ يَرُدُّ وُكُمُ بِعُلَ إِيْبَ كۇڭف ئىرى، ©ۇگە لى عَلَيْكُمُ اللَّهُ للهِ فَقَلُ هُدِى إِلَى صِرَا

منزل

لَنِينِينَ امنُوااتَّقُوااللَّهَ حَقَّ تَقْتِهِ وَلَا تَكُونُونَى لِمُوْرِ ٢٠٠٠ وَاغْنَصِمُوا بِعَبُلِ اللهِ جَبِيْعًا وَّلاَ تَفَرَّقُوْ اذْكُوُوانِعْمَتُ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْكُنْنُمُ أَعْلَامً فَأَلَّفَ يَارِزُ كُمُ فَأَصْبَحْتُمُ بِنِعُمُتِهُ إِخُوانًا وَكُنْتُمُ عَلَى شَفَا حُفُرُةٍ رَى التَّارِ فَأَنْقَنَ كُمُ مِّنُهَا كُنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ لَكُمُ اللّ ڲڴۿ تَڰٛڹنُڷۅٛڹ؈ۅڵڹڬۯؿ ڡؚڹٚڬؙۿڔٲڡۜڐ۠ ڝؚۜۮۼۅٛڹٳڮ نَحِيْرِ وَيَأْمُرُونَ مِالْهَعُرُونِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ الْهُنْكُرُ كَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞وَلَائِكُوْنُوا كَالِّن يُنَ تَفَرَّقُوْ هُوُا مِرْ يَعُنِ مَا جَآءَهُ مُ الْبُيِّنَاكُ وَالْوَلَّيِكَ لَهُمُ عَنَاكِ بُكُوْيَوْمُ تَبْيُضُ وُجُوْكُ وَنُسُودٌ وُجُوْكُ فَأَمَّا الَّذِيْنِ الْمُودَّثُ جُ هُلُهُمُّ ٱكْفَرُتُمْ يَعُكَ إِيْمَانِكُمْ فَكُوْقُو الْعُـكَابِ بِمَا لْنُنْكُمْ تَكُفُرُوْ نَ@وَأَمَّا الَّذِيْنِ الْبَضَّتُ وُجُوْ هُهُمْ فَفِيْ مَكَةِ اللهِ هُمُرِفِيُهَا خُلِلُ وَنَ@تِلْكَ اللَّهُ اللَّهِ نَتُلُوُ هَـُ لَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللهُ يُرِيُنُ ظُلْمًا لِلْعُلْمِينَ صَوَيِلْهِ مَا السَّمُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۗ كُنْنُكُمْ خَيْبُرُ أُمَّاتِهُ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِٱلْمُعْرُوْفِ وَتُنْهُوْنَ عَرِى الْمُنْكِرِ وَثُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلُوْاصَ الْفُلِّ لمُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُلْمُ

هُالاَّآذُى وَانْ يَّفَاتِلُوْكُ كَ يُعَالَّكُمُ الْآدُنَا لِإِلَّا لَهُ أَيْنَ مَا ثُقِفُهُ إ الثا لِنُهُمُ النُّسُكُنَةُ وَلِكَ مَانَكُمُ كَانُوا كُفُورُا لت الله و يَقْتُلُو رَى الْأَثِّيدِ لمرحق وذلك بتاعم كَانُوْا يَغْنَكُ وْرَى ﴿ لَيُسُوِّا سَكَا عَامِرِي ﻜﺔ ﷺ كَنْكُوْكَ النِّكِ اللَّهِ الْكَاءَ الَّذِيلِ وَهُمُ لِيَسْجُلُونَ<sup>®</sup> ألله والبية مرالاخ وكامرور الكنكر ونشأ ارغة ن في النَّحَدُ النَّهُ مَا الْحُدُاتِ مَا وَالْحَدُ سرد بي روما مير بي روما لُوْا هِرِي خِيرُ فَكُرِي تُكَفِّي وَكُو وَا يُنَ ﴿ الَّذِي كُفُرُ وَالْرِي تَغَيْنِي عَدُ لادهم قري الله شَيْعًا وَاوُلَلْكَ كُوْرَىٰ ﴿مَنْأَلُ مَا يُنْفِقَدُنَ وْنَ هٰإِ عَلَّهُ لا أَنْكَا كُنْثًا ريُح فِيُ انفسهم فأهلكنه وكاظلكهم الله والإن لِأَيُّكُا الَّذِينَ امَنُوا لِا تَتَّخِلُ وَالْطَائَةَ قِنْ دُوْلِكُمُ لَا يَالُوْلَكُ تَعَالاً وَدُوا مَا عَنِنَهُ قُلُ بِلَ تِ الْمُغْضَاءُ مِنْ آفُ تَغْفِفُ صُلُورُهُمُ ٱكْبُرُ قُولَ بَتَنَالِكُهُ الْإِلْتِ إِن كُنْنُهُ تَعْفِلُهُ رَبَ

لن تنالوا ٢ لائجتُّوْنَكُمْ وَتُكُوْ وا ذا لقة ثرة قالة ا الحراري ) يَّفُ كُوُ المِهَا وَانَ تَصُر حنظ واذغاروت 13 نائر ، مقاعل 2015 115311 لَهُ أَنْ تَفْشُلًا وَا نُون ﴿ وَلَقُلُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِينُ رِوَّ أَنْتُمُ آذِلَّهُ ۚ فَاتَّقُو ڰٷؽ؈ٳڎ۬ؾڠ<u>ۘٷ</u>ڷ انتافؤ الف قري تَاكُمُ وَتُكُمُّ مِثْلًا تحدُ اهری ۱ شنَّحُ مُكُّرٌ مِنْ الْمُ الاَّ بُشُرِي لَكُمُ وَا えど **4** 6 100 مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَرِ ظر قا هِرِي النائيري ر حثل ۱۹۰۰ لِمُمْ فَانْكُمُ ظُلْمُهُ نَ الوريور م 331

أَوْ وَاللَّهُ غَفْهُ وَ رَحِيْهُ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوالِهَا دَّبُوا اَضْعَافًا مُّضْعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفّ نَ ﴿ وَسَارِعُوٓ إِلَى مَغَفِمَ فِي هِنَّ رَبِّكُمُ وْتُ وَالْأَرْضُ الْمُعَدِّقِ لِلْمُثَقِيْرِ الْمُثَافِينِ الْمُثَقِيْرِ الْمُثَافِينِ الْمُثَنِقِينِ لسَّا آءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَظِيدِ أَنْ الْغَنْظُ وَالْعَافِ نِ النَّاسِ وَاللَّهُ بُجِبُ الْهُ لَرُ ) صَوَالنَّانُر كَ إِذَا فَعَلَوْ صِنْنَةً أَوْظُلُهُوا انْفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا إِنْ نَوْءِرَهُ يَّغُفِيُ اللَّانُوْبِ الرَّاللَّا وَاللَّاكَ لَمُنْكِرُ وَاعَلَى مَا فَعَلُوا وَهُوْ مَّغُوْرَةٌ قِنْ رَّبِّهِ كجزآؤهم مِنْ تَعْتِيهَا الْأَنْفُوخُ ى ين في المارة والمارة المارة كَتْ مِنْ فَتُلَكُّمُ سُنَرِي فَصِ يُرُوا فِي الأرُضِ فَانْظُرُوْ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينِ ﴿ هُذَا بِيَانٌ لِلسَّاسِ لًاى وَمَوْعِظُكُ لِلنُبْتُقِيْرِي ﴿ لِاتَّلِيْتُوا وَلاَتَخَوْرُوا وَالْنَاكُمُ وَلَا تَعْدُوا وَالْنَاكُ كۇن ا**ن ڭننۇر**مۇمۇر بْرى ۱۰۰ ئىسسى كُهُ فَأَحُّ فَقُلُ لْقُوُمُ فَرْحٌ مِّنْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ ثُنَ اولْهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمُ المَنْوَا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمُ شُهَلَ اعْرُواللَّهُ لَا يُحِبُّ

منزل

ال عبلن س

اللهُ الَّذِينَ ٰ امَنُوا وَيَهْحَوَّ أرى تن خُلُو الأكِيَّانَةُ وَكُونَانَةُ لقوة فقلاد نَنْتُهُ تَنْظُورُ إِنَّ هُوماً مُحَتَّكُّ کریزی@وکاگاری إِذْنِ اللَّهِ كِنْنَا هُؤَجِّلًا وُمَنْ يُرُدُنُوابِ الدُّنْيَا اومري بُرُدُنواب الأخِرةِ نُؤنِه مِ تِبِيّ فنكل رج) 4)23 (·/Bl66@(· ئنگائۇا ۋاللە ئېچە آن كَاكُوا رَبِّنَا اغْفِي لِنَا ذُنُّ لِنَا وَ الْسَرَافَا فَيْ الاجرة ريري المنتواردي **﴿ يَاكُثُ** آل أغفا كُدُّ فَتَنْقَلَمُوْ الْحِيمِيْرِ؟ ® نەنى كفارۇا ياڭۇڭدى كُمْ ۚ وَهُوَ خَـ

الهرو

00 العمزن س فِيُ فَكُوبِ الَّذِي ثُرِي كَفَرُوا الرُّغِي بِيمَا لَطْنَا عَمِياً لِمِيكُمُ النَّا وَحُور لِمُنْتُمُ هِرَى بَعُبِ مَآ الْكُهُمَّ كُهُ مَّرِ فِي إِيْرُ لِينِ الْإِخِيرُةُ أَنْهُمْ حَمَاقًا هُ وَلَقُلُ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُوْفَحُ الكُهُ واللهُ 593 انگ مُمْ يَظْنُهُ رَى بِاللَّهِ غَيْرَالُحُقِّ ظَرِي الْجَاهِ الله عُ مِنَا فَيْدَانَ الْمُلْكَا الْفُلِ هُ الْقَتْنَاصُ إلى مَضَا كَهُ يَهُوْمُ الْتَغَفِّي الْجُهُ 7 (RAG كسبؤا وكقن عفاالله عنهم إن الله عَفْور ع

النَّانِينَ امَنُوْالِا تَكُوْنُوا كَالَّذِي بَنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِإِخُوا فِهُ إِذَا خَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْكَانُوا غُزَّى لَّوْكَانُوا عِنْكَ نَامَامَانُوا وَمَ لوَ [لِيجْعَلَ اللهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوْءِهِ وَاللَّهُ يُجْي وَيُولِيكُ واللهُ بِهَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرُ ﴿ وَلَيْنَ نَتِكُنَّمُ فِي سَبِينِكِ اللَّهِ أَوْمُنَّكُ ؠۼؙڣؚۯٷ۠ڞؚڹٳڷؠۅۯػؠ؋ٞ۠ڿؽۯڞۭ؆ٲ؞ۼؠۼۅٛڹ؈ۅٙڶؠؚؽؗڡٞؾؙؽٚۄٙٳٛۏڨؙؾؚڶٛڬٛ دِالَى اللهِ تَعْشُرُونَ ®فِيمَا رَحْمَاةٍ قِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمُ وَلَوْكُنْتَ فَقَلَا غَلِيْظُ الْقَالِبِ لَا انْفَضَّوْا مِنْ حَوْلِكٌ فَأَغْفُ عَنْهُمْ وَالشَّغْفِرُ هُمُ وَشَاوِرُهُمُ فِي الْكُمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكُّلُّ عَلَى اللَّهِ الْأَلْ يُعِبُّ الْمُتَوَكِّلِينِ ﴿ إِنْ يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَاغَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَجُنُلُكُمُ فَكِنُ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْنَوَكِلُ الْتُؤْمِنُونَ ﴿ ومَاكَانَ لِنَبِي آنُ يَغُلُّ وَمَنْ يَغُلُلْ يَانْتِ بِمَاغَلَ يَوْمُ الْقِيْمَاقِ نُجَرِنُو فِي كُلُّ نَفْسِ يَاكْسَبَكَ وَهُمُ لِانْظِلَمُونَ ﴿ فَهُنِ النَّبُكُ وَانَ اللهِ كُنِّنُ بَأَءَبِسَخَطِ قِنَ اللهِ وَمَأْوْنِهُ جَهَنَّهُ وَبِ بُرْ هُمُ دَرَجِكَ عِنْكَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعُلُونَ لَقَلُهُ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعُلُونَ لَقَلُهُ المُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيهُمُ رَسُوُلًا هِنَ أَنْفُسِهُ بَتُلُوّا عَلَيْهِ ينه وبُزُرِيبُهمُ وَيُعِلَّمُهُمُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ كَانْوَامِرَ، فَيُكُلُّ ڸڡ۪ۜؠ۠ؠؽڹ؈ٵۅؘڵؾٵٙڝٵؠڬڰؙۿڡۨڝؽؠٷٞۊڷٲڞؽؗڗؙۄؙڡٚڟؽؘؽڰٲڨڵڎٛ م النَّا اللَّهُ وَمِنْ عِنْنِ انْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى أَقِلَ

يَنِكَا لِكُنُ اللَّهُ ٱلأَنْكِبُهُ

منزل

تَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيْمَانِ لَرِي يَضُرُّو يَرِيَّ الَّن نُرِي كَفَوُوُّا y5@£211 انتَانَبُولِي لَهُمُ لِيَزُدُادُوٓاانْكَاهُ يُرِجُ ﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَنْ زَالْهُ وَهِ هُمُ عَنَ الْكُ مُّلُمُ إِزُ الْخَبِينُكَ مِنَ للهُ لِكُطَّاعَكُمُ عَلَى الْغَنْبِ وَلَكُرِيَّ اللَّهَ يُجُ مَنْ يَنْشَأَعُ فَا مِنْوُا بِ وَتُتَقَفُّوا فَكُكُمُ أَجُمُ عَظِنُهُ ﴿ وَلَا يَحْسَبُونَ الَّذِيْنَ نهجم الله مرجي يكا فالأورى م آيون) والأرْضِ واللهُ بِمَا نَعْمُ يْنَ قَالُوْ إِنَّ اللَّهُ فَقِيْرٌ وَ نَحْنُ مَا قَالُهُ ا وَقَعْنَاهُمُ الْأَنَّ **\$**(0) عَتِي كَاتِنِكَا بِقُاكَانِ لنَّارُ فَكُلُّ فَلُ جَأَءُكُمْ رُسُ رِي فَنْهُ لِي بِالْهُرَ ٥٠٠ كُنْتُمُ ص نى ئَانَتُمُ فَا (M)

وقفارو

ابُوْكَ فَقُلُ كُنِّ بَ رُسُلُ مِّنْ فَيُولِكَ جَاءُوُ بِ ا ثَفْسِ ذَا بِفَةُ ١ أبخؤركه الخافكري زنجزح الكجنبة فقل فأزوما الكيوة لُوْنَّ فِي أَمُوالِكُمُ وَأَنْفُسُ عُ الْغُدُ وُرِ الْكُنْدُ ا فَيُعِلِكُمُ وَمِنَ برؤا وتنتفه اغاره كُمُوْرِ ⊕وَإِذْ أَخَنَ اللَّهُ مِينِنَاقِ لَتُبُيِّتُنَّةً لِلنَّاسِ وَلَاتُكُنُّهُ نَهُ فَنَكَ أؤكأ شنزؤا به فتكناف النائن يَفْرُحُون بِ (w) ُولَهُمُ عَثَابٌ الْلِيْكُرْ∞وَيِلَّهِ مُ ۘۅٳٮڷۿؙۼڵؽػڷۺ*ؽ*ٷۊؘڽؽٷڞٳڗ؉ؚٷ أرلابين إلأولو لِبُ (5) 3 25 وْتِ وَالْأَرْمُ شِ لن السَّد (-) هٰ فَا بَاطِلاً شُبُحٰنَكَ فَقِنَا عَنَ ابَ التَّ

الفي او

اتَّكَ مَرِي ثُلُ خِيلِ النَّارَ فَقَلُ أَخُزَيْنَكُ وْمَال ر ﴿ رَتِّنَأُ إِنَّنَا سَهِعُنَا مُنَادِيًّا يُّنَادِي لِلْإِيْهُ لَّمُ فَامَتَا لَّرُبَّنَا فَاغْفِيْ لَنَا ذُنُوْ بِنَا أَ وَتُوفِّنَا مِعَ الْأَبُرَا إِنَّ اللَّهِ وَعَلَا وَالنَّامَا وَعَلَا سُتَجَابَ لَهُمُ رَبُّهُمُ أَذْ) نُهُ مِّنُ بَعُضِ ۚ فَالْآنِ بُونَ هَاجُرُوا هُ وَاوُدُوا فِي سَبِيْلِهِ وَقَتَلُوا وَتَعَلَّوْا وَقَتَلُوا وَقَتَلُوا عَنُكُمُ سَتَاتِهِمُ وَلَادُخِلَنَّهُمُ جَنَّتِ بَجُرِيُ الأنهر ثوايا من عني الله والله عنك ٩٠٠ ( يَغُرَّنُكُ ثَقَلُكُ الَّذَائِنُ ) <u> لَادِ®َمَنَاعٌ قِلْيُكَ ّثُمَّ مَأَوْ لَهُمُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ</u> النائين اثقفه ارتبه م لَهُمُ جَنَّتُ تُجُرِي مِنْ الْخِيهَا يِں بُن فِيُهَا ثُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللهِ وَ مَا عِنْدَ لِلأَبْرَارِ®وَإِنَّ مِنُ اَهُلِ الْكِتْب نُهُ: أَيَالِكُنُمُ وَمَا أَنُوزِكَ إِلَيْهِ أبنتِ اللهِ ثَمَنًا قِلْدُلَّا أُو كشنكر وري مُمُرَاجُوُهُمُ عِنْكَ رَبِيهِمُ اِنَّ اللَّهُ سَرِبُحُ الْحِسَ

= التاناء

النين امنوااضيروا وص رُوْا وَرَايِطُهُ أَوَاتَكُمُ ئَتْ نُكُلَّا ثُنَّ ثُنَّ يُعِكَ السَّاسُ اتَّقَعُهُ ا رَ يَّكُمُ النِّن يُ خَلَفُكُمُ وَّ ﴿ زُوْجِهِا وَ نَكَّ مِنْكُم عُوَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عُنْهُ كُثِيرًا وَيْسَ أَمَرُاتُ اللهَ كَانَ عَلَىٰكُمُ رَقِبُ اللهِ لَهُمُ وَلاَئْتُكُ لُواالُّخِير اَمُهُ الْهُمُ إِلَّا اَمُوالِكُمُ النَّا اللَّهُ كَانَ حُوْلًا كَيْلًا ﴿ اللَّهُ مُلَّا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّ نُّهُ ٱلَّا ثُقْسِطُهُ إِنِّي البُّنْعِي فَاكَ آءِ مَثُنَّىٰ وَثُلْكَ تُثَمِّ أَلَّا تَعُبُ لُوْا فَوَاحِكُ فَأَ أَوْمَ كَا تُعُهُ لُـوُا ۞ وَاتُوا النِّسَ نْكُمُ وْلِكَ أَدُوْ، أَ لَةً 'فَانَ طِئِنَ لَكُمُ عَرِي شَيْ هُرِيِّنًا © وكا لشُّفَهَأَءَ أَمُوالَكُمُ النِّي جَعَلَ اللهُ لَكُمُ فِيلُ فَوُهُمْ فِيُهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْالَهُمْ فَيُ

منزل

اَبْتَكُواالِيَتْنَطَى حَثْثَى إِذَا بَكَغُواالِيِّكَاحٌ فَإِنْ انْسُنُّمْ مِنْهُ رُشْكًا فَادُفَعُوٓ الِيُهِمُ اَمُوالَهُمْ وَلاَ ثَأَكُلُوْهَٱلْسُرَافًا وَبِدَارًا نُ بَيْكَبُرُ وَا وَمَنْ كَانَ غِنِيًّا فَلَيْسُتَعُفِفٌ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَكُنَّاكُلُ بِالْمُعُرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعُتُمُ إِلَيْهِمُ اَمُوالَهُمُ فَالْثَهِدُ وَا يُهِمُرُوكُفِي بِأَنْلُهِ حَسِيبُبًا ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّهَا كَرُكَ لُوالِدُنِ وَالْأَقْرِبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِبُبُ مِّ مِّانُوكَ الْوَالْدُ وَالْأَقْرُبُونَ مِتَاقِلٌ مِنْهُ أَوْكَثَرُ نُصِينُنَا مَّفُرُوْضًا ﴿وَإِذَا حَضَ يُقسُمَةُ أُولُوا الْقُرْنِي وَالْبُنْعِي وَالْمُسْكِنِينَ فَأَرُ زُقْوُهُمُ مِنْهُ نُوْلُوالِهُمْ فَعُولًا مِّعُولُونًا ۞ وَلَيْغُشَى الَّذِينَ لَوْ تُرَكُّوا مِنْ خَلَفِهِا ذُرِّتَةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمُ فَلَيْتَقُوا اللهَ وَلَيْقُولُوا قَوْلُ اللهِ وَلَيْقُولُوا فَوَالسَّالُا نَّ الَّذِينِ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ الْيُنْهَى ظُلْمًا اِنْكَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ ؽٵٷڛۘؽۻڶۅ۫ؽڛڿؽڗؙٳ۞ؽٷڝؽڴۿٳٮڷٷ<u>؋ٛ</u>ۤٲۅؙڵٳۮڴۿؖٵڸڵڰۘڮڔڡؚڬ۠ڰ ؚؖڒؙٮؙٚؿۘؽؽڹٷؘڶ*ؽ*ڴؾ۫ڹؚڛٲٷٷٵؿ۬ؾؽڹٷڰۿڗ*ۜ*ؿػ۠ڰٵڝٙ ذُرِكَ وَإِنْ كَانَتُ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَاحِدِاقِنَّهُ لشُكْسُ مِمَّا تُولِكَ إِنْ كَانَ لِهُ وَلَكُ فِأَنْ لِمُ يَكُنُ لَهُ وَلَكُ وَوَنَّكُ أَ أبواكا فيلافِته الثَّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخُوةٌ فَلِأُمِّهِ السُّنُسُ مِنْ بَعْنِ وَصِيَّةٍ بُوْصِي بِهَا آوُدَيْنِ الْأَوُّكُمْ وَانْنَأَوُّكُمْ لَاتَكُورُ آفرك لكُمُرنَفْعًا فَرِيْضَةً قِنَ اللهِ إِنَّ اللَّهَ كَأَنَ عَلِمُا كَالْ عَلِمُا كَالْ اللَّهُ كَا

منزز

ڵۿؙڗ٤ ۅؘڶڴ۫ڣٙٳؽڰ الله الراج الراج المرائ الم المرايد المراج ا *ٛ*ػٛ؋ؙڰڰؙۿٳڵڗ۠ٛڹڠؙڡۭڡؾٵؿڗڰۯؽڡڔۼۘۑۼؙؠ لَّمُ بَكِّرَىٰ تُكُمُّ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِيَّا تُزُكِّتُمُ إِنَّ اللَّهِ بُعُ مِيَّا تُزُكَّتُمُ إِنْ لَكُهُ وَلَكُ فَلَهُرَى الثُّنُّورُ مِيَّا تُرَكُّنُّهُ مِّرَى يَغْدِ ن وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُوْرِثُ كَالَكَةً أُوامُرَاتًا وَلَهُ اللَّهُ الْوَامُرَاتًا وَلَهُ اللَّهُ ن واحد قِنْهُمَا السُّلُسُ فَانَ كَانُوَ اكْنُرُمِنُ ذَلِكَ الثُّلُفِ مِنَّ بَعُن وَصِيَّةٍ بُوْطِي بِهَا يتافأقتن الله والله عر مَنْ يَكِلِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ يُلْ خِلُّهُ جُنَّتِ نَجْرِي مِنْ نَجْتِهَا فِيُهَا وَذِلِكَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَمَنَّ لَّ حُنُوْدُهُ يُكْخِلُهُ نَارًا خَالِنَّا فِيُهَا يُرُجُ هُوالَّتِي يَأْتِينُ الْفَاحِشَةُ مِنْ نِسَ ٱڒۼٵٞڡؚؚۜؠ۬ٛػؙڴؙۄٞٛڣٙٳؽۺٛۿڷۉٳؽؘٲڡ۫ڛؚػۅؙۿڽۜ حَثْنِي يَتُوفُّ فُهُنَّ الْهُوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ أتلنها مِثُكُمُ فَاذْوُهُمَا قَانُ تَاكِ 100 حَا فَأُغُرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ ثُوَّايًا رَّحِبُيًّا <u>ڵڹؽؽؽۼۘؠڵۅؙؽٵڵۺ۠ۅؙٙۼٮڿۿ</u> فَأُولِيكَ يَنْوُبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيًّا عَلَيْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيًّا عَلِيًّا

3 (SUI

لتَّوْبَةُ لِلَّإِن يُن يَعْمَلُوُنَ السَّيَّ لَبُوْكُ قَالَ إِذِّي ثُنِكُ الْخِنَ وَلِا الَّذِينَ يَبُوْثُونَ وَهُمُ كُفًّا أَغُنُكُ نَا لَهُمُ عَنَ الَّا ٱلْيُمَّا صَيَاتِهَا ئُمُ آنُ ثَرِنُهُ ١ النِّسَآءَ كُنْهَا وُلَانَعُضْلُوْهُرِيّ لِنَكْ هَبُوْلِ بِبَعْضِ ٚؾؽؙؿؙٮٛٷۿڹٳڒؖٵٛڹؾٳٛڹؽڹؠڡؘٳڿۺؙٷٚڡٞڹؠڹٮؙٷٷٵڣۯۏ الْخَارِيُ كُرِهُنْتُهُوْهُرِيُّ فَعُلِّمِي أَنْ تَكُرُهُوْا اللهُ فِيْهِ خَنْرًا كَثِيْرًا@وَانَ أَرُدُتُكُمُ اسْتِبْكَ الْ زُوْجِ مُكَانَ زُوْجٍ وَاتَيْنُكُمُ إِحُلْ بِهُرِي قِنْطَارًا فَلَا ثَأْخُنُ وَامِنْهُ شَيًّا ثَاكَفُنُ وَنَهُ بُهُتَانًا وَإِنْهَا مُبِينًا ©وَكَيْفَ ثَأَخُنُ وَنَهُ وَثَ فَضَى بَعْضُكُمُ إلى بَعْضِ وَالْخَنْ نَ مِنْكُمُ مِّيْنَاقًا غَلَيْظًا تَنْكُخُوا مَا نُكُحُ الْمَا قُكُمُ هِنَ النَّسَآءِ الأَمَا قُلْ سَ حِشَةٌ وَّمَقْنًا وُسَأَءُ سِيبِالْرَهُ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ وَمَنْكُكُمْ وَأَخُواتُكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَخُلْتُكُمْ وَبِنْتُ نْتُ الْأَنْحُتِ وَأُمَّا لِمَنْكُمُ الَّذِي ۚ أَرْضَعْنَكُمُ وَ اَعَةِ وَأُمَّالِكُ نِسَأَيِكُمُ وَرَيَأَبِكُمُ الَّذِي فِي الْهُ ثَاكُمُ ثُولًا وَخَا كُمُ الَّذِي دَخَلَنُهُمْ بِهِنَّ فَأَنُ أتبام أنتأبكه الذرن ورياضا خفأخ علككة وأفخة بِيْنِ الْاِخْتَيْنِ الدِّمَا قَلْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوُرًا رَّحِيْمًا

منزل

ع من النساء الآمامكك أنما نكر كانت كنتًا ﴿ وَمُرْ الَّهُ لِيُسْتَطِعُ مِنْكُمُ كُلَّهُ كُلَّهُ كُلُّهُ كُلُّهُ كُلُّهُ كُلُّهُ ننت والله أغله مانيكانكم تعض لَّهُ مِيْرِثَى بَعْضِ اهُلَعِرِينَ وَا نْوُهُنَّ أَجُوْرَهُنَّ بِالْبُعُرُوْدِ اتِ أَخُدُ إِنْ فِأَذَ ٱلْحُصِنَّ فِأَنْ لَى الْمُحْصَنْفِ مِنَ الْعُنَ الِهِ ذُلِكَ لِيَنْ خَفِيْ الحنك منكة وأران تض يُحْ وَاللَّهُ عَفْدُ ؟ رَبِّ 150225 22 الله يُردُكُ أَرْ اللَّهُ يُعَالِدُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُونُ اللَّه انفسكة إرسى الله كان وانًا وَّظُلَّمًا فَسُوفَ نُصُلِيْهِ نَارًا وُكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ

منزل

- (23/2

بْرَمَاتُنْهُوْنَ عَنْهُ نُكُفِّرٌ عَنْكُمْ سَيِّ ڵڿڵڴۿؗۄٞڷؙڶڿڵٳٞڮڔؽؠٵڰۅڵٳؾؘػؠۜؾٛۏٳڡٵڣڞۧڶٳٮڵڰ؞ لِي بَغُضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّ مِنَّا أَكْنَسُبُو الْوَلِلنَّسَ لُواللهُ مِنْ فَضَلِهُ إِنَّ اللَّهُ كَأَنَ اكنسير وسأ لَنَا مَوَالِي مِمَّاتُوكَ الْهُ ال ۺٛؽ*ۼ*ۣۼؚڸۑ۫ؠٵٛ؈ۅؘڸڴؙؚڷڿؘؘۘ ذُبُونَ وَالَّذِينَ عَقَلَتُ أَيْمًا ثَكُمُ فَاتَوْهُمُ نَصِيبُكُمُ لَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْلًا ﴿ أَلِرِّجَالٌ قَوْمُونَ عَ فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُ مُرعَلَى بَعْضٍ وَبِمَأْ رى أموالهم فالط لْكُ وَالَّذِي ثَنَافُونَ نَشُورُهُمْ ۖ فَعِظُوهُمْ ۗ وَاهْجُرُوهُمْ ۗ الْمُضَاجِعِ وَاضِ بُوْهُنَّ فَإِنْ أَطَعُنُكُمُ فَلَا تَبُغُوا عَ ڒٵۣؾؘٵٮڷڬػٲؽۼڸؾٵڮٙ<u>ؠڹۘڔٞٳ</u>؈ۅٙٳؽڿڡؙٛٛٛٛڎۿۺڰ فَابُعَثُوا حُكُمًا مِّنُ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنُ أَهُ وَنَ لَكُونُهُ مِنْ اللَّهُ كُانَ إِنَّ اللَّهُ كُانَ عَ عُيُثُوا اللَّهَ وَلَا نُشْئِرِ كُوْا بِهِ شُيْعًا وَبِالْوَالِكَيْنِ إِ لتسكين والجاردي ب وَابْنِ السَّهِ الحار الجُنْب والصّاحِب بالجُنْه لَكُ اَيُهَا كُنُمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالَّافَخُو

چ

ۇْنَ وَبَأَمْرُوْنَ النَّاسَ بِ غُنْكُ نَا لِلْكَفِرِيْنَ عَنَ إِيَّا رئآءَ النَّاسِ وَلاَ رئي پيکور ليؤم الآخير انتووا اللهُ لأنكُ لأنظُ ڪ الخر: بع لزي حتى تغلَّبُهُ إِمَا الكَمْ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفْوًا غَفْوُ رَاكُ اللَّهُ كَانَ عَفْوًا غَفْوُ رَاكُ اللَّهُ كَانَ عَف قرري 156 ىلە ولىگا (Fa)

ب رو منزل

الَّنِيْنَ هَادُوا بُحِرِّفُونَ الْكِلْمَعَنُ مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ غَنَا وَعَصِيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرُمُسْمَعٍ وَرَاعِزَا لِيًّا بِٱلْسِنْةِمُ وَطَعْدً الباين ولواتهم فالواسبعنا واطعنا واسمع وانظرك عَيْرًا لَّهُمُواَ فَوَمِّ وَلَكِنَ لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفُرِهِمُ فَلَا يُؤْمِنُونَ الْأَقَانِكُ ۞ لَأَيُّكَا الَّذِينَ أَوْنُوا الْكِتْبِ امِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمُ نْ فَنُكِلِ أَنْ نُظِيسَ وُجُوْهًا فَنَرُدُّهَا عَلَى إِدْبَارِهَا أَوْ نَلْغُنُا ڂب السَّبُو ۗ وَكَانَ امْرُاللَّهِ مَفَعُوُ لِأَسْ إِنَّ اللَّهُ يَغْفِرُ أَنْ يَنْشُرُكَ بِهِ وَيَغْفِمُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ بَيْشَاءٌ وَ رِي يُنْفُرِكُ مِاللَّهِ فَعَنِي افْتَرَى إِنْمًا عَظِيمًا ﴿ الْمُرْتَرِ إِلَّا لَّنِ يُنَ يُزُكُّوُنَ اَنْفُسَهُمُ اللَّهُ يُزَكِّيُ مَنْ يَشَآءُ لَمُوْنَ فَتِيْلِاَّ انْظُرْكَيْفَ يَفْنَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبُّ وَكُفِي بِهِ إِنْكًا مُّبِينًا ﴿ الْمُرْدِرِ إِلَى الَّذِينِ } أَوْتُوْ انْصِلْنَا مِن ا يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُونِ وَيَقُوْ لُوْنَ لِلَّن يُرَ هَوُّ لَاءِ أَهُلَى مِنَ الَّنِينَ امَنُوْا سِبِيلًا ﴿ الْإِلِّي لِّن يْنَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلَعَنِ اللَّهُ فَلَنْ يَجَالَلَهُ نَصِيرًا اللَّهُ فَلَرَى يَجَالُهُ نَصِيرًا اللهُ يُبُ هِنَ الْمُلْكِ فَأَذًا لاَيُؤْنُونَ التَّاسَ نَقْتُراهُ كُونَ التَّاسَ عَلَى مَا النَّهُ مُراللَّهُ مِنْ فَضَيِلَةً فَقُلُ اتَّنْتُ هِيْمَ الْكِنْبُ وَالْحِكْمُةُ وَاتَيْنَاكُمُ مُّلُكًّا عَظِيْمًا ﴿

مَن بِهِ وَمِنْهُمُ مَن صَلَّعَنْهُ وَمِنْهُمُ مَن عُرُّا@ارِّ، النَّن يُن كَفَّرُ وَا بِالنِّنَا سَوْفَ نَصُرِ لُوُدُهُمُ يَكُالُنَّهُمُ جُلُوُدًا غَيْرُهَا لِيَ ثُاوُقُ لْعَنَاكِ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عِزِيْزًا حِكْنُكًا ﴿ وَالَّنْ يُنَ امْنُوْا وَ حٰٰڬؚ سَنُٰڶڿڵڰؙؗۿؙڔؘڿؾ۠ؾؚ تَجۡرِیۡ مِنۡ تَحۡتِهَ ٱڵٮٵڷۿۿ؋ؽۿٲڒٛۉٳڿڟۜڟڴڔٷٚٷ لاَّظِلِيُلاَ@إِنَّ اللهُ عَامُّوُكُمُ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَنْتِ أهُاهَا وَإِذَا حُكَمُنُهُ بِيُنَ التَّاسِ قَ اللهَ نِعِمَا يَعِظُكُمُ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَيِيعًا بَصِيرُا@ أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنْتُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيبُعُوا الرَّسُولِ كُمُ ۚ فَأَنُ تَنَازَعْتُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّ وَمُ إِلَى ا انُ كُنُنُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الَّاخِرُ كَ خَيْرٌ وَّ أَخْسَرُ ۚ ثَانُو بِكُرُّ الْمُ ثَرَالَى الْأَنْيُنَ أَنَّكُمُ المَنْوَا بِهَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا ك يُرِيْنُ وْنِ أَنْ تَنْحَاكُمُو اللَّاعَوْتِ وَقُلْ أَوْ هُ وَيُرِيْنُ الشَّيْطِيُ آنُ يُضِلَّهُمُ ضَ ا ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُ ثُمْ تَعَالُوْ إِلَّى مَا أَنْزُلَ اللَّهُ وَالْإِ لرَّسُولِ رَأَيْتُ الْمُنْفِقِيْنَ يَصُلُّونَ عَنْكَ صُلُودًا

٩

ابَنُهُمُ مُّصِيْبَةً إِبِمَا قَتَّامَتُ أَيْنِ يُهِ كَاءُوْكَ يَحُلِفُونَ ﴿ بَاللَّهِ إِنْ أَرَدُنَاۤ إِلاَّ إِحْسَانًا وَ ثَوْفِيْقً ڵؙۿٳڵڮؙٵؘ؋ۣ٤ ڡٞڵۅؙؠۿؗۯۜٷؘٲۼ۫ۻؘؙٙٚٛٚٚۼٛڵؙۿ الألكطاع بإذن الله وكوأتهم اذ جَأْءُوُكَ فَيَاسْتَغُفُرُوا اللَّهَ وَاسْتَغُفُرُ لَهُمُ الله تَوَّامًا رَّحِنْهَا ﴿ فَكُو رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى لَّهُ لِكَ فِصْمَا شَجِرَ بَيْنَهُ ثُمُ ثُنُمَّ لَا يَحِنُ وَإِنْ أَنْ لنبًا ﴿ وَلَا أَنَّا كُتُنُتُ لثنانش مُ إِنِ اقْتُلُوِّ اأَنْفُسَكُمُ أَوِاخُرُجُوا مِنَ دِيَارِكُمُ لَوْكُ إِلَّا قِلْنَامٌ مِنْكُمْ وَلَوْ أَنَّكُمْ فَعَلَّوْا مَا يُوْعَظُّونَ لَكَانِ خَيْرًا لِهُمُ وَأَشَلَّ تَثِيْبُنَّا صُوَّادًا لَا تَيْنَاهُمُ قِ مِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَيْكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ بَّ يُقِينُ وَالشُّهَكَ ين والص بْنَ وَحَسُنَ أُولَيكَ رَفِيْقًا ﴿ ذَٰلِكَ الْفُفُ الله وكفي بالله عَلِيْمًا هَايَّتُهَا الَّذِيْنَ نُوُا حِذُرَكُمْ فَاثْفِرُوا ثَبَّاتٍ آوِاثْفِرُوْا جَبِيْعً

نځ س

وَإِنَّ مِنْكُمُ لَهُ إِنَّ لِيُبَطِّئُنَّ فَإِنْ أَصَابُنُكُمُ مُّو عَلَىٰ اذْلَهُ ٱكُنُ مُّعَكُّمُ شَهِدُ لُّ مِّنَ اللهِ لَيَقَوُلَنَّ كَأَنُ لهُ ثَكُّ أَى يُشْلِكُمُ لِمُنْكُمُ إِنَّا لَهُ مُنْكُمُ إِنَّا لَهُ مُنْكُمُ إِنَّا لَهُ مُنْكُمُ أ وِدَّةٌ يُلِيُتُونُ كُنُتُ مَعَهُمُ فَأَفَّهُ زَفَهُ زَا ل اللهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيْوِةُ اللَّهُ لَيُ َرِي يُقَاتِلُ فِي سِيئِلِ اللهِ فَيُقْتُلُ أَوْ يَغْلِبُ ٤ فَ نُغُرِّتُهُ أَجُمَّا عَظِيْمًا ﴿ وَمَا لَكُهُ لَا تُقَا نِلَهُ نَ فِي سِ يُنَ مِنَ الرِّحَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوَلْدَانِ يَقُهُ لَهُ نَ رَبِّنَا ٱخْرِجْنَا مِنَ هِنِ وِ الْقَارِيةِ الطَّالِ لَّنَا مِنَ لَّكُنُكَ وَلِتَّا أَوَّا جُعَلَ لِّنَا مِنَ لَكُنُكَ امَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِ لُوْنَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُونِ فَقَاتِلُوْ آوُ لِبَ الشَّيْطِرِ، كَان ضَعِيْفًا ﴿ الشَّيْطِرِ ، كَان ضَعِيْفًا ﴿ الْمُرْتُرِ إِلَى لَ لَهُمُ كَفَوًّا أَيْنِ بَكُمُ وَإِقْبُهُوا الصَّالَّهِ قَاتُوا الزَّكُوفَ ۖ قُلُمًّا القِتَالُ إِذَا فَرِيْقٌ مِنْهُمُ رَبِحُشُونَ لِمُ اللهِ أَوْأَشُكُ خَشِّكَ فَأَوْفَا لُوْا رَتَنَا لِمُكْتِبُكَ عَلَيْنَا الثاني مَناعُ الرانُ اللهُ أَخَّهُ تَنَا إِلَّى أَجُو عُ وَالْآخِهِ ثُونَةُ خَيْرٌ لِمِنِ اثَّقِي وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيْلًا@

منزا

المكتاب

منزل

<u>:</u>

= U= V=

الله كالح فالمالخ فَنَالِكُ فِي تك أوا كتم فكظف للله عكك 4(9.)

304

اَنْ يَفْتُلُ مُؤْمِنًا إلاَّخَطَاَّ وَمَرْنَى مُؤْمِنًا خَطَافَتُخِرِيُرُ وَقِيَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِينًا مُسُلِّيةً إِ ٱڹؾۜڝۜ؆ڣٛٳٵٛؽػٵؽڡؚؽ؋ٷ؋ۄػؙڕڐڴڰۄۘۄۿۅڡٛۅٝڡ عُرِيْرُ رَفِيَاتُوْ مُؤْمِنَاتُوْ وَإِنْ كَانَ مِنْ فَوْمِرِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَا بْنَاوْ أَنْ فَارِيَةٌ مُّسَلِّمَةٌ إِلَّى اَهْلِهِ وَتَخُرِيُرُ رَفَّيَةٍ مُّؤُمِنَةٍ ئنُ لَمْ يَجِلُ فَصِيامُ شَهْرُيْنِ مُتَنَابِعَيْنَ ثَوْكَةً هِرَ٠ ىللە وكان الله عِلِيُمَا عِلَيْمًا عَلَيْمًا ﴿ وَمَرْ مُنَا لَيُفْتُلُ مُؤُ فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خِلِكًا فِبُهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَلَّا لهُ عَنَا إِبَّا عَظِيْمًا ﴿ يَأْتُكُمَا الَّذِينَ امَنُوٓ الذَا ضَرَبُنُمُ فِي الله فَتَنِيَّنُوْا وَلِا تَقْوُلُوا لِمَنْ أَلَقِي إِلَيْكُمُ السَّلْمَ بُسُتُ مُؤْمِنًا ثَنَبْتَغُوْنَ عَرْضَ الْحَبْوِةِ الثَّانْبِأَ فَعِنْكَ اللَّهِ مَغَانِمُ يُرَةُ كُنْ لِكُ كُنْ نُمُرِّقِ فَ فَكُلُّ فَكُنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَنَبَيَّنُوْ اللهَ كَانَ بِمَانَغُمَلُونَ خَبِيْرًا ®لاِيسْتُوي الْقُعِبُ وُنَ مِنَ يْنَ غَيْرُاولِي الضَّرَدِ وَالْمُجْهِدُ وَنَ فِي سَبِ وَأَنْفُسِهِمُ فَصَّلَ اللَّهُ الْمُجْهِدِ أَنِي بِأَنَّ لَفْعِدِينِ ذَرَجَةً وَكُلاَّ وَعَدَاللَّهُ الْحُسْمَىٰ كَ اللَّهُ الْمُجْهِدِ لِنَنْ عَلَى الْفُعِدِ بُنِ أَجُرًّا عَظِيْمًا مِّنْهُ وَمَغُفِرَةً وَّرَحْمَةً وُكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا

كَةُ ظَالِمِي ٱنْفُسِ اعتار حسف فا عَمْيًا عَمْدًا عان الآه ١ اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُثُرَكُهُ ١ غُفُورًا رُّحِنْنًا الله أنكم أينكم في الأ لَدُكُمُ كُنَاحُ إِنَّ تَقْصُرُ وَاحِنَ الصَّ الوقا أَتَّ الْكِفِي يُنَ كَانُوا لَكُمُ عَنُوا كَ وَلَمَا نُحُدُ أُو السَّلِحَةُ فَا وَالْكِمُ الْحَادُةُ الْكُورُ الْحَادُ الْحَدُولُ الْمُولُ الْحَدُولُ الْ عَلَيْكُمُمُمُ لَهُ أَذِّي مِّرِي مَّطِ أَوْكُنْهُمُ مَّرُطُ 5(5)6(3)[2 هُ وَخُنُ وَاحِنُ زُكُمُ إِنَّ اللَّهُ آعَتَ لِلْكُفِرِينَ عَلَى الْأَعْدِينَ

منزل

= 1205

وْهُ فَاذْكُرُوا اللَّهُ قِيلِمًا وَّفْعُوْدًا وَعَلَى جُنُو أنَنْنُهُ فَأَقِيبُوا الصَّلَّوٰةُ وَإِنَّ الصَّلَّوٰ فَأَ كَأَنَّكُ المُن كُنكا مَّوْفُونًا ﴿ وَلَا تَهِنُوا فِي نُ تَكُوُنُوا ثَأَلَهُونَ فَانَّلُهُمْ يَأْلَهُونَ كَمَا تَأْلُهُونَ وَلَرْجُونَ لايرْجُون وكان اللهُ عَلِيُمًا تُؤَكِّنُ النَّكِ الْكِتْبِ بِالْجَقِّ لِتَحْكُمُ يَيْنِ النَّاسِ بِمَاأَلِا يلة ولا تكرم للجالن مُمَّا ﴿ وَالْمُنْتَغُفِي اللَّهُ إِللَّهُ مُ لُونَ خُد ىلَّهُ كَانَ غَفْهُ رًا رَّحِبُمَّا ﴿ وَكُنِّكُ اللَّهُ كَانِ عَنِ الَّهِ لَيْنَ لْهُمْرُانَ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَانًا نَ التَّاسِ وَلاَ بَيْنَتُخُفُّهُ رَى هُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضِي مِنَ وَكَانَ اللَّهُ بِهَا بِعُهَادُ نَ مُحِيْطًا ﴿ فَأَنْتُمُ هَا أُلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِن الحَبُوفِ الدُّنْكَأُ كْثَرِنْ يَجْعَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمُ بَوْمَ أَمُرُهُ مِنْ بِيَكُورُ بِي عَا فِي اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُوُا آخَةُ انثا فانتما يكسبة على تفسه وكان حَكِيْبًا ﴿ وَمُنْ تَكُسِبُ خَطِيْنَكُ أَوْ إِنْكًا لَكُمَّ يُرُو ل بُهْنَانًا وَإِنْهُا مِّبِينَكَ

ENST

اللوعليك ورحكته كهتث فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِ لِكَ انْتَغَ عُمُرُضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نَؤْتِنِهُ وَ لْرَّسُولَ مِرْثِي بَعْنِ مَا تَبَكِّرُ ﴿ وَ مُصِيرًا اللهِ الله لا يَغْفِرُ دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَأَءُ وَمَنْ يَنْشُرِكُ بِ گا®ائ تَکْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهَ إ فَرْعُنّا عُنْفًا ﴿ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ځه رې (٠) عداد اک نصایاً مُ كُلُّهُ فَلُكِيَتِكُمْ الْأَانَ الله ومرق يَتْجَونِ للهِ فَقَلُ خَسِ رَ خُسُرًا حًا بعِلُهُمُ الشَّيْظرِي إيجِالُونَ عَنْهَا مَهِ

منزل١

<u>يم لاره</u>

لُواالطُّلَحْتِ سَنُكُ خِلَهُ مُرَجَثُتِ ثُجُ لَى ثَنَ فِيْهَا أَبِكًا وُعُنَ اللهِ حَقًّا وُمَنُ مَانِيكُهُ وَلَا إِمَانِي الْفِلِ الْكِنْهِ ى سُوْءًا يُجْزَبِهُ وَلاَ بَجِلُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلاَ لحت مِنْ ذَكِراَوْأَنْثُنِي وَهُومُؤُمِرٌ ۗ ئُرُا@وَمُنْ يَعْمُلُ مِنَ الطِّي كَ مَنْ خُلُوْنَ الْحِنَّةَ وَلَا يُظِّلُّمُونَ نَقْيُرًا ﴿ وَمَنَّ ُواتَّخِنَالِثُهُ إِبْرِهِيُمْ خِلِيُلاً ﴿ وَبِيُّهِ مَا فِي السَّمَٰوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ النِّسَ عَلَى اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ فَخُبُطًا ﴿ وَكِينَنَفْتُونِكَ فِي النِّسَ يُفْتِنِكُمُ فِيهُونَ وَمَا يُثُلُّ عَلَيْكُمُ فِي الْكِتْبِ فِي يَنْتَى النِّسَ كُتُتُ لَيْكُ \*) وَلَا عَيْهُ ( ) أَنْ تَنْكِحُهُ هُرْ \*) وَالْمُسْنَا لله كان به عِلْمًا ﴿ وَإِن امْرَانَةٌ خَافَتْ مِنْ يَعُلِهَا نُشُوْرًا سنة اوَتَتَقَدُا فَارْبَ اللَّهُ كَانَ مِمْ

أئ تغي لؤابين النسر

فتذرؤها كالمعلقة وإن تضركوا وتتقفوا فاتالله كأن

٤ يَبَنَفَرَ فَا يُغْنِ اللَّهُ كُلَّاهِنَ سَعَتِهُ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا عَلِيًّا

وْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَلُ وَصَّيْنَا الَّذِي يَنَ المنافئة والمارية قُلْلَكُ وَإِنَّا كُمُ أَن اتَّقُو اللَّهُ وَإِنْ وض وكان لشلوت تهن النَّاسُ وَيَأْتِ بِالْخِرِيْنُ وَكَأْنَ ذلكفا -181 لله نواب الكُنْبَأُوالْآخِرُةِ وُكَانَ يُركن ما كالخافظم نُ يُكُرُ ؛ غِنتًا أَوْ فَقِيْرً أواله الكاير، والأفريين آ الأأواف ار جي نغد االكاكي ضداذا انغنكة رئ خبلة الصابيفا (301) لأررتك نه وكتبه ورسله المُومَرِيُ لِكُفُرُ مِاللَّهِ وَمُلِّدِ للگنعنگا(١٠٠٠) المراضم زُدَادُوْاكُفُرًا نگگفائه اسنيه ڽؙٳٵ۩ؙٳۑۼٵۜڞؖٳڷڹۣؽؽؽڗ*ؘ* لَادُورَى ( W ) نُ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَنْتَغُونَ عِنْكَهُمُ إِلْعَزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ

منزا

7007

فلاتقعُكُوا مَعَهُمُرِحَتَى يَا غَيْرَةً أَكُدُ إِذًا مِتَنْكُفُورًا كَاللَّهُ خَامِعُ الْكُنْ لله قَالُوْ آلَكُمْ تَكُرُ ثُمَّ مُعَا كهُ مِيْرِي الْمُؤْمِنِ نُكُ قَالُةُ اللَّهُ نَسُتُحُذُ عَلَيْكُمُ وَنَنْنَعُ كَرَّالِ الْمُنْفِقِيْنَ يُغْلِ عُوْنَ اللَّهُ وَهُوَ لَوْقِ قَامُوا كُسَالًا لِيُرَاءُونَ لْمُوْ وَإِذَا فَأَحْوَا إِلَى الصَّ نذأك ون (آن نور) الآن نور) الآن نور) لْكَالْهُالِالْأَلْنُ لِأَنْ كُنِّ كَالْجُوا وَأَصْ وَالْمُ لِلَّكُ مُعَ الْمُؤْمِنِيْنِ وَمُ يُبًا ﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَنَ إِ وأت الله المؤمنيري

منزل

ان شُكُرُثُمُ وَامَ

نْنُمُرُّوكَانَ اللهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ®

النساءم ليتكالكات ثنثن أَنُ يُفْرِّ فَوْا بِيْنَ اللهِ وَرُ ن دري ٧ٷؽڔؽؽؙۅٛؽ ك سُوْفَ يُؤْتِينُهُمُ اجُوْرَهُمُ وَكَانَ كَ أَهُلُ الْكِتْبِ آنَ ثُنَوْرًا ءِ فَقُلُ سَأَلُوْا مُؤلِّنِي أَكْبُرُمِنُ ذِلِا الله جَهْرَةً فَأَخَلُ ثُهُمُ ال مِنِّ بَعْنِ لُطْنًا مُّسُنًّا ﴿ وَنَغَنَّا فَوْ فَيْهُمُ ا هُوُللي سُ أهمه ادْخُلُهُ الْكَاكُ سُحَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ وأخن نامنهم ميننا فَهُمُ وَكُفُرِهِمُ بِإلَيْثِ اللهِ وَقَنْلِهِمُ الْأَبْأَ لا (ه) منزل

7-NZ

لْتُسِبْحُ عِبْسَى ابْنَ مَرْيَمُ مُرْسُوْلَ لَبُونُ وَلَكِنَ شُبِّهَ لَهُ مُرْادَ لَغِي شَكِّ مِّنْهُ مُالَكُمُ بِهِ مِنْءِ لؤُهُ يَقِينُنَّا ﴿ بِلُ رَفْعَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كِكِيْمًا@وَانْ مِّرِنُ اَهُلَ الْكُتُبِ اللَّ ويؤمر الفلمان يكؤن لِّن يُن هَادُوْا حَرَّمُنَا عَلَيُهِمْ طَيِّبْتِ اُحِلَّتُ لَهُمُ وَبِصَيِّهِمْ ) اللهِ كَيْنِيُرًا ﴿ وَأَخْذِنِهِمُ الرَّبُوا وَقَدُ، نُهُوُ ا عَنْهُ كِ التَّاسِ بِالْمُأْطِلِ \* وَأَعْتَدُنَ ذَا لِلْكُفِرِيْنَ مِ السلان الرسخور في العلم مِنْهُمُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَيُونُونَ تَزِلَ إِلَيْكَ وَمَا آتَزِلَ مِنْ قَيْلِكَ وَالْمُقَيْدُ تُونَ الزَّكُورَةَ وَالنَّهُ وَمِنْوُنَ بِاللَّهِ وَالنَّهُومِ الْخِرْاوُلِيِّ جُرًا عَظنيًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ النَّا اللَّهُ النَّا اللَّهُ النَّا اللَّهُ النَّا اللَّهُ النَّا الله الأحننا الذك كما مِنُ بِعُيهِ ﴿ وَاوْحَيُنَا إِلَّى إِ أ) والشحق ويعقفون والاشباط وع ليكن واعتنا ر وهروري ؽڒٳ؈ٙۮڛ لمُمْعَلَمُكُ مِنْ لَيْكَ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوْسَى تَكُلِيْكُ

ئے۔

ريْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِعُلاَيكُوْنَ لِلتَّاسِ عَ ا الكرى رِّ وُكَانَ اللهُ عَزِيْزًا گَااھُانَّالَّنْ لِنَيْ كُفَّرُوْا وَصَ لگ واعرجي سَ للَّا يَعِيْكًا الْإِنْ الْإِنْ كُفْرُوا وَظُ لالِيَهُ لِي يَهُمُ ظِرِيْقًا ﴿ إِلَّا ظِرِيْنَ آئِكًا 'وُكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيُرُا الْكِالَّالَّهُ سُ فَنُ جَأَءُكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمُ فَالْمِنْوُ خَيْرًا تَكُمُ وَإِنْ ثَكُفُرُوا فَأَنَّ يِلَّهِ مَا فِي السَّلَوْتِ وَ اللهُ عَلَيْمًا حَكِيْمًا ﴿ يَاهُلَ الْكِتْ لَا تَغُ تَقَوُلُوا عَلَى اللهِ إِلَّالْكُوُّ رَانَّكُمَّا مُرْبِيمُ رَسُوُ وُ مُ مِّنْهُ فَامِنُوا بِاللهِ وَرُسُ الماثقة كأواق خَيْرًا لَكُمْ إِنَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ وَا لَهُ وَلَكُمُ لَهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَثْمُ خِر هَى بِاللهِ وَكِيْلاً ﴿ آرجي

واللاوقف لازم

أمَّا الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِدُ الصَّ زيُلُهُمْ مِّرِي فَضَيلِهِ وَأَمَّا الَّذِينِ اسْتَنْكُمُ فيتعني بُهُمُ عَنَاكًا النِيمَالَةُ لاك ى دُوْنِ الله وَلِسَّا وَلا نَصِيرًا ﴿ نَاتُكُ عَكُمْ يُوْهَانُ مِينِ رَبِيكُمْ وَأَنْ لَكُ النائري امنوابالله واغتصموابه ؽؙڰؙٷڡٛۻ۫ۑڶ<sup>ٮ</sup>ٷۜؽۿ فَيُشْتَفُونَ فَا فَأَلُوا اللَّهُ يُفْتِنَكُمُ فِي اللَّهُ يُفْتِنَكُمُ فِي لَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَكُ وَلَكَ وَلَكَ أَخُتُ كُوُّوهُ يُرِيثُهَا إِنْ لَّمْ يَكُنُّ لَّهَا وَلَكَّ فَإِنَّ كَانَتُ لَنُّكُنُّونَ مِتَّا تَوَلَّكُورًا نُ كَاثُّوا إِنَّ كَاثُوا إِنَّ كَاثُوا إِنَّ كَاثُوا إِنَّ كَاثُوا إِن المه أكمان أن الله لْعُنْفُهُ دِثُمُ الْحِلَّا لِّن يُنَ المُنْوَا اَوْفُوا بِا الكنَّعَامِ الرَّهُ مَا يُنْلًا عَلَيْكُمُ غَلْرُمُ نَ نُكُمُ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهُ يَحُ

منزل۲

مَنُوا لَاتُحِلُّوا شَعَآيِرَاللهِ وَلِالشَّهُ لمنحة ومآأكل وَأَنُ نَسْتَقُسِهُ إِيالًا إِلَّا المنتم الله عَفْدُ اللهِ عَفْدُ اللهِ

منزل۲

وقفالازم

لزر كتا

الما يولاة ۵ فَمَ أَجِلَّ لَكُمُ الطَّلِينِكُ وَطَعَامُ الَّذِينِي أَوْتُوا الْكِتْبَ المُ تَكُمُ وَطُعَامُكُمُ حِلَّ لَهُمُ وَالْهُا حُصَنْتُ مِنَ الْهُوْهِ ك مِنَ النَّنْ يُنِ أُوْتُوا الْكِتْبُ مِنْ فَيُلِكُمُ إِذَّا نْبُوْهُنَّ اجْوُرُهُر ﴾ مُحْصِنانَ غَارُمُسفحانَ وَلَا ن فَقُلُ حَبِطُ عَبِلُهُ وَهُوفِي الْآخِرَةِ س يُزِي قَالَتُكَا الَّذِينَ امْنُوْ إِذَا فَكُنَّهُ إِلَى الصَّا لوًا وُجُوْهَكُمُ وَأَيْنِ يَكُمُ إِلَّى الْهُرَافِقِ وَامْسُحُوَّا بِرُءُوْسِكُمُ زُجُلَكُمُ إِلَى الْكَغْبَيْنِ وَإِنْ كُنْ تُمْحُنْيًا فَاطَّهَّرُوْا وَإِنْ نَثَرُ مَّرُضِي أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَأَ آءَ فَلَمُ تَجِكُ وَامَآءً فَتَنِيَتُهُوا صَعِيْدًا طَيِّبًا مُسَحُوابِوُجُوهُكُمُ وَأَنْبِ لِكُمْ مِّنْكُ مُمَا يُبُ عَلَيْكُمُ مِنْ حَرَجٍ وَالْكِنْ يَرُنِكُ لِيُطَهِّرُكُمُ وَلِيُثِمَّ ىئة عَلَىٰكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشَكُّرُونَ⊙وَاذْكُووَانِعْمُ بْنَاقَةُ الَّذِي وَانْفَكُمُ بِهَ ِّاذْ قُلْتُمْ سَ نُواتَنَعُوا اللهُ إِنَّ اللهُ عَلِيْكُرُ بِذَاتِ الصُّكُونِ

بُ لِلتَّفُولِي وَاتَّقُوا اللهُ إِنَّ اللهَ خَرِ

الَّذِينَ المَنْوَاكُونُوا فَوْمِينَ بِلَّهِ شُهَكَ آءَ بِـ

إِ رَجْ مَتَّكُمُ شَنَاكُ فَوْهِ عَلَى أَلَّا تُغُيلِلُوْ أَرَاغُيلُوْ أَ

נלישעב

الله الني يُن امَنُوا وَعَمِلُوا ال ايُرَ ، كَفُ وَا وَكُنَّ بُوا بِالْإِنِينَا أُولَلِّهِ نازي اذكؤوا هُمَّ فَخُورُ أَرْثُ كُنْتُ لَهُ أَيْنِ يَهُمُ فَكُفُّ أَيْنِ يَهُمُ كاالك لَمُ وَاتَّفُوا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْنَوَكُمْ أَخُنُ اللَّهُ مِينَنَا فَى بَنِي إِسْرَآءِيُلَ وَبَعَثْنَا كُ اللَّهُ إِنَّىٰ مَعَا لأكوة وامتنتج برك فكضنة الله فرضاحسنا أَذُكُفَّرُنَّ عَنْكُمُ سَيِّاتِ هُ جَنَّتِ تَجُرِي مِنُ تَحُتِيدُ كُهُ فَقَلُ ضُلَّ سَوَآءَ السَّبِينِ هُ مِّنْ ثَافِلُهُ لَعَنْكُمُ وَحُكُ ٢٠٤٥ وَنُسُوْا حَقِّلًا مِتِيَّا لى خَالِنَاةٍ مِنْهُمُ إِلاَّ قِلْدُ هُحُ آنَ اللهَ يُحِثُ النُّهُ مُنْهُ النُّحُسِنَةُ ﴿ لوكا أناميننا فكفرف المنكافئ لينابينا كُرالعُكاوة وا كُلُّمُ اللهُ بِمَا كَانُوْ إِيضَنَا

متزل۲

٥ فَنُ جَآءَكُمُ رَسُولُنَا بُبَيِّنُ لَكُمُ كَثِيْرًا هِتَاكُنُ نُمُ رَى الْكِتْفِ وَيَجْفُوا عَرَى كَثِيْدُ ثُونَ مِأْءَكُمُ قِرَى اللَّهِ لِبُدُنُ فَيَنَهُ مِن النَّهُ مَنِ النَّهُ مِن النَّبُعُ رِضُوانَهُ سُهُ م وَيُخْرِجُهُمُ مِّرَى الظَّلْنِ إِلَى النَّوْرِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيْهُ ر جِرَاطٍ مُسْتَنِقِيْمِ ﴿ لَقُلُ كُفُرُ الَّذِينِ فَالْوَّا إِنَّ اللَّهُ هُوَ تُمسِيْحُ ابْرِي مَرْبِكُمْ فَكُنْ يَبْدِلْكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا إِنْ رُادَ أَنْ يَنْهُلِكُ الْمُسِيْحُ ابْنَ مَرْبَمُ وَامَّةٌ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ يُعًا وَيِنِّهِ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَكُمَّا يَخُلُونُ مَا يَشَآءُ ڽڷۿ؏ڵڮڴڷۺؽ؞ۊڷڔڽۯٷۊٵڮڹٵڹؠڰٷۮۅٳڶٮڟڔؽٮۼٛؽٲڹٮۧۊ لله وَاحِبَآوُ وَلَا قُالَ فِلْمَ بُعَنِّ بُكُمُ بِنُ نُوْبِكُمُ بِلُ أَنْتُمُ بَشَرُهِمِّ وَالْمُ لُوَّ ) يُغْفِي لِمَرِي تَشَاءُ وَيُعِذِ إِبُ مِنْ يَشَاءُ وَيِتُّهِ مُلِكُ السَّلُونِ ى وَمَا بِيُنَكُمُنَا وَالْيُهِ وَالْيُولِيُرُضِيَرُضِيَاهُلَ الْكِتٰبِ قُلْ جَأَءُكُمُ وُلْمَا يُبَيِّرِ بُكُمُّ عَلَى فَنْرَقَ قِينَ الرُّسُلِ أَنْ نَقُولُوْ امَا جَأَءَنَا ؽڔۊڵٳؽڹؠڔؗۏؘڡؙ۬ؽؙڔۼٲٷٛۿڔۺؽڔٷڹڹٛڋۏٳٮڷڰٵڮڴ شَيْءِ قِنِ يُرُفُّو إِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهُ لِقَوْمِ اذْكُرُوانِعُمَةُ عَلَيْكُمُ إِذْ جَعَلَ فِيكُمُ الْبُيَآءَ وَجَعَلُكُمْ مُلَّةً كُا ۚ وَالْكُمُ مَا لَهُ يُؤْتِ حَدًا قِنَ الْعُلَمِينَ⊙َ بِفَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةُ الَّذِي كُنْبَ للهُ لَكُمْ وَلاَ تَرْنَتُ وَا عَلَى أَدْ بَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَسِ

کِ

<u>بع</u>

إِنَّ فِيُهَا فَوْمًا جَبَّارِيْنَ وَإِنَّا لَنْ تَنْ خُ لِهَا فَأَنَّا رٰخِ لبؤنةوع لُرِي ﴿ كَالُوْ الْمُؤلِّدِي الْكَالَوْءُ وَثُلُّكُو لَمُ كَالْمُؤلِّدُ } **ٚڎُرُ**ئِانًا فَتَفْفِيكُ مِرِي [و فُ اللهُ رَبُ ا كَ فَتُكُونَ مِنَ ٱصْلِيهِ الگار و ذلا لكنف الله غرائا وتاكيو معانقةم ا فَأُولِوكَ سَوْءَةً

منزل۲

فقعه النبى صوائله عليه وسلو

، ذلك كَتُنْ نَاعَلَى بَنِي إِسْرَاءِ يُرْ رُضِ فَكَانَّمَا فَكَا أَنْهَا فَكَا الرَّالَةُ ادِفِي الأ كمنعا وكقل بجآء ت نُحُ إِنَّ كُنْ أُوا مِنْ أُلَّمُ يَعُلَ ذَٰلِكَ وَ جزؤا الناثر، مح بكؤن الله و ٳڲٳٳۯؠڰؘڠڰ الأزض فش هُ خِزْئُ فِي التَّانِيَا وَلَقُهُمْ فِي الآ نكااتقا لَّكُةُ ثُفُاحُهُ(٠ُ كَفُ وَالْدُاسِ الْمُدِينَ موجي عذ لِيُكُرُ فِي يُرِيْكُ وْنَ أَنْ تُ مَّفْنُحُ ﴿ وَاللَّا وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿ فَمَنْ ثَابَ مِرْ ثُى نَعُ جَرِّ اللهُ عَفُهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله ئَحُ فِأَنَّ اللهُ يَتُوْبُ عَ

أَكُ السَّهٰ إِنَّ وَالْ ۼٝٷٵٮڷؿؙۘۼڸ*ؽ*ڴڷۺٛؽٷٷڽؽڗ۞ؽٙ الكفرونالأ ۼڔؽ۫ڹٚڮؽٳؘؿٷ<u>ڰڲٙڗٷ</u>ؽ ٥١٥٤ كؤن لَّنْ ثِنَ لَهُ يُرِدِ اللَّهُ ا ری ا الاخزة عناك عظنه الاختراث جَآءُوكَ فَا ين والمنافقة حُكُمُ اللهِ ثُكَّرُ يَنْهُ لِوْر ٨٠٩٩٥٠٠٠ لذري الماكس أو أَنْزُلُ اللَّهُ فَأَوْلَىكَ هُوُ الْكُفَّاوُرَ منزل۲

- 100 -

لا يحبالله ٢

أرشى التَّفْسَ ما ، وَالْأَذُنُ بِالْأَذُنِ وَالسِّرِيِّ بِالسِّرِيِّ وَالْجُرُرُ يَّاقَ) بِهِ فَهُوَ كُفَّارُةٌ لَّهُ وَمَرِي لهُوْنَ@وَفَقْدُنَا ك هُهُ الطُّ لتأبين يكيهون <u>ؘ ف</u>ِنْ حِمْنَ فِي وَنُورٌ وَّمْصَكَ قَالْمَا بَيْنَ بِيَايُهُ مِن ڰٙڷڬؾۜٛۼڹؖۯ۞ٛۅڵ*ۮڲ*ڮ؞ؙٲۿڵٳڵٳڰٛۼ للهُ فِيْ وَ مِنْ لِمُ يَعُكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَدِكَ هُمُ الْفُسِقُورَ الْجُقِّ مُصَدِّقًا لِّهَا بَ بًا عَلَيْهِ فَاخْلُمُ بَيْنَهُمْ مِبِمَأَانُوْلَ اللهُ وَلاَتُا أءُهُمُ عَبّا جَآءَكِمِنَ الْحِقُّ لِكُلِّ جَعَ بنكاعًا وكونشآء الله لَجَعَلَكُمُ أُمَّاةً وَّاحِدَةً وَّلَانَ لِّيهُ ، مَا انْكُمُ فَاسْنَبِ فُوا الْخَبْرِتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُ عُكَمُ بِمَا كُنُثُمُ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ هُوان الله ولا تَثِبُعُ أَهُواءُهُمْ وَاحْنُ رُهُمْ أَنْ يَّفُتِنُمُ الكك فان تؤلَّوا فَاعْلَمُ أَنْبُا يُرِيْنُ ﴾ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَنِيْرُ الْقِرِيَ النَّاسِ النعدن ومن آحُسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكُمُا لِقُو

رفين وفين وفين وفين وفين

> : النظائم

تخن واليَهُود والنَّطري ايَّرُنَكُ مِنْكُمُ عَرِي دِيْدِ لُو يَا وَيُؤْتُونَ الرَّكُونَ وَهُمُ (كِعُونَ ﴿ وَهُمُ الْكِعُونَ ﴿ وَهُمُ الْكِعُونَ ﴿ وَهُمُ لِّن يُنَ امَنُوا فَ مِّنَ الْذِيْنَ أَوْنُوا عَمْ مُنْ فَكُونَ إِمَّا مُنْ فَكُونُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ

متزله

=(UU)=

إِلَى الصَّالُوقِ اتَّخَنُّ وُهَا هُزُوًا وَّلَعِبَّا ذُلِكَ لُوْرَى@فُلْ كَأَهُلَ الْكِثْ المَنَّا بِاللَّهِ وَمَأَائِزِلَ الْكِنَا وَمَآأَئِزِلَ مِ ٱكْثَرُكُمُ فْسِفُهُنَ@قُلْ هَلْ ٱنْكِتَكُكُمُ بِشَبِّ قِرْ الْأِلْ نُوْبِةً عِنْكَ اللَّهِ مَنْ لَّعَنَّهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَا فِورِدَةَ وَالْخَنَازِيْرُوعِينَ الطَّاغَوْنُ أُولِّيكَ ثَمُّ مُّكَانًا وَالْحَافَةُ وَالْحَالَا وَالْحَا عَرِيُ سَوَآءِ السَّينِيُلِ ⊕َوَإِذَا جَآءُوُكُمُ قَالُوًّا امْنَّا وَقُلْ دَّخَ خَرِجُوْ إِبِهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْ الْكِنْنُهُونَ ﴿ وَاللَّهُ الْمُلْكُونُ ﴿ وَاللَّهُ الْمُ ئَتْ أَرًا مِّنْ لَهُمُ نُسَارِعُونَ فِي الْأِنْثِمِ وَالْعُنُ وَإِن وَ أَ كُورى@كُولَا يَنْهُمْهُمُ الرَّاتِيْنِيُّونَ عَنْ نَوُلِهِمُ الْانْثُمُ وَأَكْلِهِمُ السُّخُتُ لَبِّ ڴٵڹٛۅ۬ٳڽۻڹۼؙۏڹ؈ۊٵڶؾ؋ۅٛۮؙؠؽٵٮڷڡڡؘۼٝڵۏؙڵڠ۠ڠ۠ڵؿٲؽؽ اقَالُوْآبُلِ يَلَ مُبُسُوْطَانُن يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَ يزنك ب كَنْ يُرا مِنْ لَهُمُ مَا أَنْزِلَ الْمُكَمِنُ رَّبِّكَ فُرًا وَالْقُلْمُ لِيُنْفُهُمُ الْعُكَاوَةَ وَالْيُغْضَاءَ إِلَّى يُوْمِ أظفأها الله وكيشعون في عُلِّماً أَوْقَالُوا نَازًا لِلْحَرْبِ ڵؽؽ۞ۅڵؙڎٳۯؿٳۿٚڵٳڵڰڵ فَسَأَكًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ اتَّقَهُ الكُفَّرُ نَاعَنُهُمُ سِبِتَا نِيْهُمُ وَ

マルシュ ے مِن النَّاسِ انَّ اللَّهُ الكفرنزي @ارسي ينواثي ناك اللهء منزل۲

والزم

لَقُلُكُفُرَالِّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ ثَالِكُ ثَلْثَةٍ وَمَ J 21 كُلِنِ الطَّعَامُ أَنْظُو كَيُفَ انعدر الدي الله ألَّ اللهُ الله بتساخة على الشفة تَغُلُّوا فِي دِنْكُمْ غَلْمُ الْحُقَّ الوافِنْ فَيْنُوكُ وَأَدُ وَفُولِمُ فَكُلُ ضَ رقي ينوسي السرآء أ أن ترب كفاؤا لك بهاعصوا وكانواب مُّنْكُ فَعَ ٱنْ رُبِّ كُفُّ وُ الْبِئْسِ مَافَلُ مُ النومااتخن وهمأو رم ماللك د التاس عك لِلِّن بُنَ الْمُنُوا الِّن بُنَ قَا ئانطري ذلك بأن مِنْهُمُ وَنِيبَيْسِ

منزاع

اگه دی **65**⊕(?} سنكامع القدم عثر الممرك في المراث ال تنجري آن رُدَى الق حَدَاءُ الدُّ ٥ يُحِيَّانِّكُا النِّنْ بِأَنْ الْمَنْوُا إِذَ نُحَرِّهُ الله لكم ولا تعنك والرس الله يُرَى ﴿ وَكُلُوا مِتَا زَوْقُكُ اللَّهُ حَلَا كُلِّيًّا <u>ۼٳڮڋ</u>ٳٛ۞؈۬ڟ كُمُ بِمَاعَقَلُ ثُمُ الْأَيْبِهَا الري عرجي اوك أذكشة تكثف أذتن المرتقبة فترى كمُ إِذَا حَلَفُتُهُ وَاحْفَ لَعُلَّكُ نَشَكُ وُرُ ﴿ آلَكُ اللَّهُ الله لكم اليته الشبطر، فَاجْنَنْهُ وَكُلَّا والمُنس وكص للووعن الصّلة فها ﴿ أَنْهُ مُنْهُ

منزل۲

االرسول واحن رواقان لتُلغُ السُّدُّ ﴿ السُّلَا السُّلِي عَلَى السُّلَا السُلِمَ السَّلِي السُّلِي السُّلَا السُّلِي السُلِي السُّلِي السُّلِي السُّلِي السُّلِي السُلِي السُّلِي السُّلِي السُّلِي السُّلِي السُّلِي السُّلِي السُّلِي السُّلِي السُّلِي لا رکشته لنزا عامداأرتياع جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا ٺٺِ نُگراتَّقُوٰ اوَّامَنُوٰ نُكُراتُّقُوٰ اوَّ الري هَا تُلِكُ الرَّبُونِ الصِّيْدُ وَيُوالُكُونَاكُمُ وَرِمَا اُهُ اللَّهُ بِنَنْهُ عِقِرٍ، مَنْ بِيَغَافُهُ بِالْغِينِةِ فَهِنِ اعْتَلَى بِعُلَا اَلِنِيُّهُ ﴿ لِأَيْنِكُمُا الَّنَايُرِ ﴾ الْمُنْوُا لَا تَقَنُّكُ الصَّيْدُ بنُمُ كُرُمٌ وَمَنْ فَتُلَاء مِنْكُمُ مُّنْعَبِدًا الْحُذَاءُ مِّنْكُ مَا فَتُنا عَلَىٰ لِمِنْكُمُ هَلُيًّا بِلِغُ الْكُغُبَ 1539 رَةٌ طَعَامُ مَسْكِ كَيْنَ أَوْعَكُ أَنْ ذَلِكَ صِينَاهًا لِلْكَانُوفَةُ ومرجى عاكا فج الله عَمَّا سَ هُ وَاللَّهُ عَزِيْزُذُو انْتَفَامِ@أَحِلَّ لَكُمُ صَنْلُ كُمُ وَلِلسَّبِّأَرُةٌ وَحُرَّمُ عَ مُك مَثَاءًا دُمُتُهُمْ حُوُمًا وَاتَّنَّفُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ وَنُحُ الله الكُعْمَة البِّينِك الْحَرَامَ قِبلة ا آلگاسِ نُى وَالْقَلَابِكُ وَلِكَ الله بگل شکی عِ عَلِيْهُ فِ لشهوب ومافي الأزخ وأن منزل۲

والحالا

ٳۼڵؠؙؙٷۧٳٲؾؙٳۺؙڬۺؘڔؽڽٳڷڿڠٳٮۏٳٙؾٳۺػۼۿڋڒڗ لَغُ وَاللَّهُ يَعُلَمُ مَا ثُيُلُونَ نُوْالَانْشُكَافُوا عَنْ أَشْمَاءُ إِنْ ثُمُنَا لَكُوْنَسُوكُو وَإِنْ نَشَكُ نَى كُنُوِّ لَى الْقُوْاكُ ثَيْنَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَلَى اللهِ الْكَذِبُ وَاكْثَرُهُمْ لَا يَغْقِلُونَ ﴿ وَإِذَا فِيهِ لَوْالِلْ مَا آنُوْلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواحَسُلِنَا لَيُهِ الْأَوْلُوكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْلَمُهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ يُتُهَا الَّن يُنَ امَنُوْاعَكُمُ أَنُفُ صَلَّ إِذَا اهْنَانَ أَيْنَهُمْ إِلَى اللهِ مَرْ لَهُ رَى ﴿ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُلَّال يتافخ اثنين ذواعل إلى مِنكُهُ أَوْاخُون مِن عَدْرُكُهُ الثكة متصلكة المؤنث تخيسونها ورثيبة لاَ نَكْنُكُمُ شَهَا دَةُ اللهِ إِنَّ إِذًا لِّهِ مَ

منزل۲

نتهما استحقآ إنثكا فاخرن يقومن مقام عمر واتقواالله واسمعواوالله لايه أنك عَالَّمُ الْغَيُّوْدِ تَكَ بِرُوْحِ الْقُلُ سِنْ ثُكُلَّمُ النَّاسِ فِي الكتنب والحكيكة والتؤرية والأف الحَوَارِيِّنَ أَنَ أَمِنُو إِبِي وَبِرَسُو لِيُ قَا ١٤٤١ الكان للهُ النَّ كُنْ لَنَّهُ هُذُ مِنهُ ؟ منزل۲

300

3

اآرثي گاگلا رر ا أعَنَّ ثُكَّ أَحَلَّ ا مُرْبِكُمُ ءَانْتَ قُلْتَ لِل وتغفالنبي مراؤميه وسر مانانان روانان المانان ه والناع كُنْكَ أَنْكَ هنگ@ارى تُعَلِّى بُهُمُ فَانَّكُمُ عِيَادُكِ وَإِنْ تَعْفِرُلَ هُ وَثُمُا لِ اللهُ هُوَالِ اللهُ هُوالِي اللهُ هُوالِي اللهُ هُوالِي اللهُ هُوالِي اللهُ هُوالِي اللهُ هُوالِ القالق

TUBUT

رُيلهِ النَّنِي حَلَقُ السَّمُونِ لنَّهُ رَوْثُمُ النَّنِ يُن كَفَرُوا بِرَيِّرَمُ يَعُنِ لَوُنَ ﴿ هُوَالَٰنِ كَ خَلْقُلُهُ لَّمِ يَعِنْكُمُ ثُكُمُ أَثُ لَهُ مَا تَكْسِبُونَ @وَمَا تَأْنِيْهُ مُرْضِ ابَاتِيْ رَوِّنُ الرَّكَانُو اعَنْهَامُغِرِضِيْنَ ؟ فَقَلْ كُنَّ يُوْا بِالْحَقِّ ا هُمُ فَسَهُ فَ مَا نَيْهُمُ أَنَّكُ أُمَّا كَأَنُوا بِهِ يَسْتُهُوْ هُ مِّرِنُ فَرُنُ مُكَنَّلُهُمْ فِي الْأَ لنكا التسكاء عكنكم متكادا والمتحك اخرين ورك أناعك كالباف في فرطاير [Ti كَفُوقُ الرقي هٰ فَأَ لَوْلِا إِنَّ لِي عَلَيْهِ مِلْكُ وَلَا أَنْ لِنَا مَلِكًا لَقَافِ ىڭىسەن ، وَلَقْنِ اسْتُهْزِئ بِرُسُ فكاق بالآنين سجرؤا منهمم ماكانؤابه بكنا

گنف<sub>ٔ</sub> گاری الموث أرقبيا اَکْتُرُسُهُ عَلَیْکُ اِنْ اِکْتُرُسُهُ ممئه ونفعالازم وقفالازمر بأختلان لِلْقَ الْخُراءِ "قُلَّ ى فۇرى وه الذائر المَّهُورَةِ المُهُورِةِ المُورِةِ المُورِةِ المُورِةِ المُورِةِ المُورِةِ المُورِةِ المُورِةِ المُورِةِ المُورِةِ فتزىعلى إِنَّهُ لَا يُفِلِحُ € ريوم نَقْدُ أُن اللَّهُ الرَّبَ

منزل۲

منزل۲

فق منزل النصف الماليعض وفف عفران إياميعون

لْتَغِي نَفَقًا فِي الْأ اين كيسك اعرن دائت في 1500 لمُ ﴿ فَالْ أَدْءَ نَعَكُمُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنَ عَةُ أَغَيْرَاللَّهِ ثَلُعُونَ إِنَّ كُنُنَّهُ طِي قَ ايّاكُ تَكُ عُوْدًى يقرق فنالا لفراء لعلهم بنضرعهن سَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ عُمُر الشَّيْطِرِي مَا كَانُوا بِعُدُ

منزل۲

: التاليخ

فكتا نسواما ذكروايه فتخنا عليهم ابواب كل شي ٱوْتُوَا اَخَنْ نَهُمُ بَغْتَاةً فِاذَا هُمُ مُّبُلِسُونَ ﴿ فَقُطُ النائن ظلكؤا والحنث لله رب التيكم بالأفظا كنف ٤٤٤ أزَعُ لَنَكُمُ إِنَّ أَلَكُ لېژورسی©دې چوکاگونو الفؤمرالظ ، يُرَى وَمُنْنِ رِيْنَ فَهُرَىٰ امْرِى وَأَصُلَحَ فَالْآخُونُ عَلَيْهِمُ وَ التتنا يكتشفكم الحذ الن الرب كالأبواي انحا آيرمي الله ولااعلا ُ الآافة ل لكنم عني اي لَكُمُ إِذْكُ مَلَكٌ إِنْ أَتَّبُكُمُ الَّامَا يُؤْخَى كَافَهُ إِنَّ أَنَّ كُنْتُووْا ٥١٢ تطاد وخفي اعلالي ورو ؙڔۿؙڡؚٚڹۺؽ؞ؚۏؾڟۯۮۿؙۄؙڣ*ڰ* المُنَاكِفُ فَتَنَّا بِغُفِّ الله بأغلم والشكورير رقي بَيُنِنَا ﴿ إِلَّهُ مِنْ يَنْكُا ﴿ إِلَّهُ مِنْ إِنَّا اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ منزل۲

الصه

TOUT

べいび لرن @وعنل لأمفات ٣٤٠٤ بَيْكَةِ مُرِي بِيُلْكِينَ كُمُ وَمِنْ عُظُ لنتأمِنُ هٰنِ لِأَكُونُو بَهِ مِنَ

متزل۲

المال

الانعام ٢ ومرج گل تنعف علنكة عذائا قرأ فخلاكة أؤو هُ شِيعًا وَيُنْ ثُونَ يَعْضَكُهُ بَأْسُ بَعْطِ ئُهُ نَفُقُلُهُ رَ ﴾ ﴿ وَكُلَّا المَامُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُنَّا اللَّهُ وَكُنَّا اللَّهُ وَكُنَّا اللَّهُ وَك خُونَ فَأَنْ الْنَا فَآغُ فَكُ تنسكنك النشيطري فلأ ينف غيرة وا لمانئ هومًا على الذائري لَّذِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّ ؖۿؙۄؙؽؾٛڠؙۅؙۯ۞۞ۅۮڒ عَنُ وَا دِنِيْهُمُ لَعِمَّا وَلَهُمَّا وَتَعَرَّثُهُمُ الْحَبِّوعُ الثَّالْبُ يَئُ لَيْسُ الْهَامِرِ ، دُونِ اللَّهِ وَ أُ مِنْكَا أُولِيكَ النِّي أَنِي يخ ي الله مالا تنفغنا طائري في أننالته كأتنى لمُكَامِي الْخُتِنَا فَكُلِّي النَّهِ هُكَامِي الآلاقة والمناس المنافعة المنافعة المالة المنافعة المنافع لله هُوَالْهُلَائِ وَأَمِرُنَالِنُسُ

لصَّلَّوْةَ وَاتَّقُوْهُ وَهُوَالَّذِي كَيَ الْبُهُ وَنُحْشَرُو

السللان ئە ھەلگەت المفادة الألؤفك الفاقة نَنْهُ كُوْنَ ﴿ إِذِّنْ وَجُهْتُ وَجُعِي لِلَّذِي فَطُرُا **٤**٠ أتامن 图的 ( - 1 2 8 33€® اللهِ مَالَهُ تُؤَرِّلُ بِهُ عَلَيْكُمُ سُ هُرِيُ لِنَيْنَا آع السيرة الكاكر

ولحداه وقف لازم

سنن وَيَجْفُونِ كُلِّهُ هَلَيْنَا وَنُوْعًا هَلَانَامِ لجيْن ١٥ واسْلِعِيْل و ڵؠٳؙۯؽ۞ۅڡڔؿ نهُمُروَهُكَ يُنْكُمُ إلى صِرَاطِ مُنْسَتَقِيْبُمِ ﴿ ذَٰ لَكَ هُكَ للهِ يَهْدِي يُ مِنْ يَشَأَءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ اَشُرَّكُوالْحَبِطَاعَنْهُمُ لُوُنَ∞اُولِيكَ النَّن يُنَ ابَيْنَهُمُ الْكِتٰبِ وَالْ لتُبُوِّةُ فَأَنَ يَكُفُرُهِ لِمَا هَوُ لَاءِ فَقُلُ وَكُلْنَا بِهَا فَوُمَّا لَّيْسُوابِهَ لْفِرِيْنَ۞اوُلِيكَ النَّن يُنَ هَنَى اللَّهُ فَبِهُنْ مُهُالْتُكُ الْأَثْنَ لُأَفْلًا لَيْهِ أَجُرًا أَنْ هُوَ الآذِ كُرِي لِلْعَا ر النظالة ع ڽڷ٤ػۊٞۊؙڶڔ؋ۤٳۮ۬ٷڵۅؙٳڡٵۧٲٮٛٚۯڶٳۺ۠٤ۘۼڮڹۺؚٛڔڡؚۜڔؽۺؖڴؙٷٚۯ آئزل الكِتْبُ الَّذِي جَأْءَيِهُ مُؤْسَى نُوْرًا وَهُكُ لأنك فتراطيس ثثث ونها وتخففون كثاراوع لَهُ نَعْلَمُوْ النُّنْهُ وَلَا اللَّهُ فَكُمُّ فِلَ اللَّهُ نُنَّمَّ ذَرُهُمُ فِي لْعَبُوْنَ®وَهٰنَ اكِتْكَ أَنْزَلْنَهُ مُلْرَكُةً مُّصِيِّنُ الَّنِيْنَ بَـ يك يُهِ وَلِثُنُنِ رَامُرًا لَقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّن يُرَى يُؤُهِ <u>ۼڒۼٚؠٷٞڡؚٮؙٷؽؠ؋ۅؘۿؙۿ؏ڵڸڝ</u> لَانِهُمْ بُعَافِظُونَ 👁

لتن افتراي على الله كذبيًا اوْفَالْ النُنْتُهُ نَقْوُلُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرُ البنه تَسْتَكِيرُون ®وَلَقَلْ حِنْتُنُونَا فَالِاي كَمَاخَلَقْكَ رَّتُوْ وَتُرَكِّنُكُمُ مِّا حُوِّلُكُمُ وَرَآءَ ظُلُوْ رِكُمْ وَمَا تَرِي مَعَكُمُ شَفْعَآءُ زَعَمُنَهُ أَنَّكُمُ فِي كُمُ شُرِكُا لَقُلُ تَقَطَّعُ مُنْكُمُ وَم عَنْكُمُ مِمَّاكُنْ تَثَمِّ تَزْعُمُونَ ﴿إِنَّ اللَّهُ فَالِقُ الْحَبِّ فُرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْبُيِّتِ وَمُغُرِجُ الْبُيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذِيكُمُ اللَّهُ @فَالِقُ الْأَصْبَاحُ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكُنَّا وَالشَّهُسَ اْئَاذْلِكَ تَقْنِ يُرُالْعِزِيُزِ الْعِلْيُمِ®وَهُوَ الَّنِيْنِ عَعَلَا للت البروالبُحُرِ قُلُ فَصَّ تَكُوابِهَا فِي ظُ ا ۱۹ وکف النائ ؙۮڴڎٚڵؙڡٛٚڟٵؽٵٳڒؠؾٳڶڨؙڎ۩ؠۜڣڠۿۅٛڹ؈ۅۿۅ كَمُلَابِينِ لِقَوْمٍ بُتُؤْمِنُونَ تُشُرُونِينُعهُ إِنَّ فِي ذَلِ

شُرُكَاء الْجِنَّ وَخَلْقُلُمْ وَخُ ائبخ الشكوا الإيكانية والمراثي **5**41 لئي@قا لُ وُكُا وَهُو عَا نئىي عِ گُ (ન્મ) الإفهاك Ú\$⊕' 6 رق ترسك آآ P(S) ? ﴿ وَلَوْ شَأَءَ اللَّهُ مَا كُونُ اللَّهُ مَا لَا لَهُ مَا لدُّهُ مُوكِدُ الله فَيَسُبُّوااللَّهُ عَلَا اللهُ (-)33(2) لَهُمُ نُنْكُرُ إِلَى رَبِّيكُمْ هُرُجِعُم لَدُرِي ﴿ وَاقْسَبُوا بِاللَّهِ جَهُنَ قُلِّ انْتُمَا الْإِلْيُّ عِنْكَ اللهِ وَمَا رِيُوْمِنُونِ ®وَنُقَلَّكُ أَفْدَانَكُمُ وَالْصَ أوَّلَ مَرَّفِوْ وَنَنَ رُهُمُ فِي طُغَيَانِهُمُ

اللازاة

متاكم بينكراشم الله عكيه واتها د لاکٹا کران 2629351 كَنُونُ مَّنْكُ فِي الظَّلَلْتِ لَيْسَ مِنَا زُيِّنَ لِلْكِلْفِرِ يُنِ مَا كَانُوا يَعْبَ لةُن ﴿ وَكُنْ لِكَ جُعُ آكبرمُجُرمِيُهُ البَيْكُوُوافِتُهَا وَمَا يَبْكُرُونَ فَسِهِمُ وَمَا يَنْفَعُرُونَ ﴿ وَإِذَا جَآءَتُهُمُ ا يَكُّ قَالُوا لَرَى تُؤُ رُسُلُ اللَّهِ أَلَنَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ بَهُعَا لَّنْ يُنِي أَجُرَمُوا صَغَارُعِنُكَ اللهِ وَعَذَا اكِ شَيِ يُكَابِهُ ڵٷۅٛؽ®ڡ۬*ػ*ڹٛؾؽڔٳڵڷٵؘؽؾۿڕؽۿۺ لَهُ بَجُعُكُ صَلَارًا فَيَتَّقَا حَرَكًا كَأَنَّهُ مُشْتَقِقْتِهَا قَالَ فَصَّلْنَا الَّالَّا م عِنْكَ رَبِّهُ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِهُ ڭۇرى⊕لغۇركارالىت الْأُنْسِى وَقَالَ ٱوْلِيَكُوهُ مُوقِنَ الْإِنْسِ رَبِّينَا اللَّهُ أَجَلَنَا النَّنَّى أَجَّ كالثاثالا انن فنها الآما شآء الله إن سرتك كريم عليه عليه

منزاح

ا ا ا ا

الله والمراقع المنطقة (P) أأومارتك سياؤرا مرز بِفَتْرُونِ ﴿ وَكَالُوا هَلَ إِذَا لَكُونَا وَالْمُوا مِنْ أَنْكَامُ وَكُنْكُ

وقالوامافي بُطُونِ هٰذِ وَالْأَنْعَامِ خَالِصَ ٣ قَنْ خَسِمُ النَّنْ ثَرَى فَتَكُذُا ٱوْلَا ٳؖڹؽٙٳڹۺٳٛڿٮۑ؆ۼۯۅۺڮٷۼڹڔڡۼۯۅۺڟ۪ۊٳڵڰڿ رُعَ عُخْتِلَقًا أَكُلُكُ وَالنَّكِيْنُونَ وَالرُّمَّانَ مُنْتَثَالِيًّا وَعَبْرُمُنَشًّا إِذَا ٱلْهُرُوالْوَاحَقَاءُ يَوْمَ حَصَادِمٌ وَلَالْنَهُمْ فَوُالْنَّهُ ڹۣؠؙڹ۞ۛۅڡؚڹٳڵۯڹۼٵڡڔڂؠؙٷڵڠؖٷۘۏۯۺ۠ٲ عُطُ إِنَّ الشَّيْطِنِ إِنَّ اللَّهُ مُكُدُعَكُ وَّمِّبُيْنَ الشَّيْطِنِ إِنَّ اللَّهُ مُكُدُعَكُ وَّمِّبُيْنَ اننَيْن وَمِنَ الْمَعْزِ النَّيْنُ قُلْ إِذَالَّا كالله بهن أفتر أظله متر منزاح

الم الم

وي القور القوم القوم الأالظرى وا ءَالنَّهُ ثِنَ كُنَّ بُوْا بِالنِّنَّا وَا لأرى ﴿ فَالْ تَعَالُوا أَنَّا ر الشيخار لنخرم تؤزفك واتاهي والأها إِلاَّوْسُعَهَا وَإِذَا قُلْنُكُمُ فَأَعْبِ لَوَا وَلَوْكَانَ ذَا فَيْ إِنَّ ۽ لَعَلَّكُمُ تَنَ**نَّكُ**رُونَ

4 لايه

الانعامه ولوانناء الكثب تتامًا على الذي أ له الا فالبغول والقوا @ارش الذ نَهُمُ وَي نَتُونَ إِذًا لِكُمَّا منزل

TUEST

التوكما كان مري کی وَمَحْیای وَمَهَای بِلَهِ الكاعُرُثُ وَأَنَا أَوَّلُ الْكُسُ کھڑارہی س التصف التصف مر المنظمة المنافقة المنافقة ائز ل الذك فلا ٳؾؘۺۼۅٛٳڡؚۯؽۮٷۮ @وَكُمْ مِّرِنَ فَرُكِةٍ ٱهۡلَكُنْهَا فَحَاءَهُ بَنَاتًا الْهُهُمُ قَالِلُوْنَ@فَكِمَا كَانَ دَعُولِهُمُ إِذَ بِ إِلَّانَ كَالُوْآلِكَ كث

ولواننا ۸

لا (<del>9</del> گانوا ر وكعلنا لكفرفنهامع 218b/ the خَلَقُلْكُهُ ثُكُّوكُ جِينِينَ٠٠قال مَ نهافته انگ وزور نِوِ الشَّجَرَةِ فَتَكُونَا منزل۲

بخ

لَهُمَا الشَّيْطُنُ لِيُبْدِئِي لَهُمَامَاؤُرِي عَنْهُمُ نْ سَوْاتِهِمَا وَقَالَ مَانَكُمَا مُنْكُمَا رَكُمُمَا ۅؠڿڹؙؽ؈۠ۏؽ لهنكا سوانهنكا وطفقا يخصفن علنها ورق الْجَنَّاءُ وَنَادِيهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمُ أَنَّهُكُمَا شَّجِرَةِ وَأَقُلُ تُكُبُّ إِنَّ الشَّيْطِرِي لَكُمَّا عَلُوَّ مُبَيِّرُكُ<sup>®</sup> قَا ٱنْفُسُنَا اللهُ اللهُ تَغْفِيُ لِنَا وَتَرْحَبُنَا لَنَكُوْنَنَّ خسِرِيْن ﴿ قَالَ اهْبِطُوْ ابْعُضُكُمُ لِبَعْضِ مُسْتَقَرُّو مِنَاعٌ إلى حِيْن ﴿ قَالَ نَحْيَوْنَ وَفِيْلِانَتُوْنُونَ وَمِنْلِا تُخْرُجُهُ كُمُ لِبُ اسًا يُجُوارِي سُوّاتِكُمُ وَرِنْيَثُ 2.16 لثَّقُونِي "ذَ لِكَ خَنُرٌ ذُ لِكَ مِنْ إِ َكُوُّ وَنَ ⊕يٰبَنِقِ الْأَمْرِلَانَفُتِنَاً لَكُوْرِ الْأَنفُتِنَاً لِلَّا کھ محری عن المعتاعة لتعييد رِيْ حَيْثُ لَاتَرُوْ نَـُهُمُ النَّا ا آءَ لِكُنِ لِينَ لَا يُؤْمِنُوْ رَ

متزل

= (303

أبننا واستكررواعني خلاكۇرى⊕قىترى آظ کے لا ١٤ اِجَأَءُ نَهُمُ رُسُلُنَا يَنْذُو فَوْنَهُمْ فَالْوَآ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ۚ قَالُوا ضَ ٱنَّكُهُ كَانُوْ اكِنِي ثَنَ £ الْأَيْدُ كَانُوْ الْمُثَالُ الْمُثُونُ الم وربي مِرِجُ) فَتُعُلُّ الجرس وا أتحامكم لأولمكم رتتك لَّذَا عَالَىٰ عَلَى صْغُفًا صِّرى التَّارة قَالَ المخرفكاكان لكؤعلة ػؙؙؙؙؾؙؿؙ؆ؙػڛڹٷؽ؈ۣٞٳڰ البتنا واستنكيروا عنها لانفتنح لهم أبوا (53 (٠) @(هَكُوْ هِذَ؟ (١) @(هُكُوْ هِذَ؟ عُ وُكُنْ لِكَ بَجُزِي ال حٰتِ لَا تُكُلُّفُ نَفْسًا

لُهُ وَلاَ اَنْتُمُ تَحُونُهُ نَصُونُ لَا مِي اللَّهُ وَكَالِّمِي الْصَّاحِ اللَّهُ

الْجَنَّاةِ أَنْ أَفْيُضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْبُ

لله فالإآل

الله حرَّمَهُمَاعَ

وَ ثُنَّ وَيُلُّكُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُولُا هِنَ 25310013 ريري ﴿ وَالْأَتَّفَيْسِ دُعُوْهُ خَوْقًا وْطَهْعًا إِنَّ رَحْهُ لرع الافكوا لَنْ كُي يُرُسِ َحَقِّ إِذَا أَقَلَتْ سَجَانًا ثِقَالًا سُقُنْهُ لِبَلَدِ المُأْءَفَأَخُرَجُنَابِهِ مِنْ كُلِّ كألكا لَعَلَّكُمْ ثَنَاكُمُ وَرَ ك نُخْرِجُ الْمَوْنَى

يع

*؞ؽؙۼٝۯڿؙڹ*ڹٲڹۢٷؠٳۮ۫ڹۯڗؾ؋ۧۅٳڷڹؽؙڿۘڹڣ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكَا الْكَالِكَ نُصَرِّفُ الْأَلِمِ لِقَوْمِ لَشَّ انؤحًا إلى قُوْيِهِ فَقَالَ يَقُوْمِ اعْبُكُوا اللَّهُ مَاكُمُ قِنِ اللهِ عَيْرُةُ النِّيْ آخَافُ عَلَيْكُمُ عَنَابِ بَوْمِ عَظِيْمِ ﴿ هَ إِنَّا لَنُولِكَ فِي ضَ ڵڵڟٛٷۜڐڵڮڹؿٞۯڔڛٛۅؙٳٷڞؚڔؽڗۜۜۻ كرجي وأنصخ تكثم وأغله ميرب الله مالانغالنور نَكُمُ أَنْ جَمَاءًكُمْ فِي كُوْقِينَ وَتِكُمُ عَلَى رَجُلِ قِنْكُمُ لِكُنُنِ رَكُمُ عُوْا وَلَعَلَّكُمْ ثُرُحَبُونَ @فَكُلُّ بُوْكُ فَأَنْجُنُكُ وَا الفُلُك وَآغُرُفُكُ النَّن يُن كُنَّ بُوْا يَالِيْنِنَا ٓ إِنَّهُمُ كَانُوْا قَوْمًا عَمِينَ۞وَالِي عَادِ أَخَاهُمُهُوُدًا ۚ قَالَ إِ عُكُلُواللَّهَ مَالكُمُ هِرِي الْهِ غَيْرُكُ أَفَلاَ تَتَّقُونَ ﴿ نْ رُبِ كُفُو وَا هِرِ ۚ فَوَمِ ۗ أَنَّا لَنَا مِكَ وَ ۚ سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنُظَّنَّكَ ڔڹڹڹ؈ٵؘڶڹڣٙۅٚ۾ڵڹۺۑؽڛڡؘٛٵۿڂۜۊڵڮڿۨؽڗڛؙۅ۫ ب العلماري ﴿ أَكُلُّهُ رَسُلُتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمُ نَاصٍ ٠٠٠وعَجَبْنَهُ آنَ جَاءَكَهُ ذِكْرُ قِرْقُ رَبِّكُمُ عَلَى رَبِي لنُنْنِ رَكُمُ وَاذْكُو وَآ اِذْ جَعَلَكُمُ خُلُفَآءَ مِنْ بَعْنِ فَوْمِ نُوحٍ وَّ ڵۼڷؚڹ بڞؘڟ؋ؙؖٵٛ٤ؙۮؙڰٷۧٳٳڒٵؠڷ؋ڵۼڷڴۿۯؙڡٛڶڮٷڹ<sup>؈</sup>

لِنَعْبُ لَ اللَّهُ وَحُلَّاهُ وَذُ إِنْنَا بِمَانِعُكُ فَأَارِ ثُكُنُكَ هِرِ بَ الننفر والكاؤكم متأثرا نِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنْكَا وَفَطَعُنَا وَابِرَالَيْنِ يُن لِيتِنَا وَمَا كَأَنُوا مُؤْمِنِيْنَ فَهُوالِي نَبُوْدَ إِنَاهُمُ ط اغْبُكُ واللَّهُ مَالِكُمُ مِنَ اللَّهِ غَيْرُكُ قُلْ جَآءُ ثَلَكُمُ بَيِّنَ لْمُرْهٰلِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمُ إِيَّةً فَلَارُوْهَا ثَأَكُلُ فِي للهِ وَلَانَبُسُّوْهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُالَكُمُ عَنَاكِ إ جَعَلَكُمُ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْنِ عَادٍ وَّبَوَّأَكُمُ فِي الْ كِفُرُونَ@فَعُقُرُواالتَّاقَةَ وَعَنَوُاعَنَ آمُرِ لِحُ ائِتِنَا بِهَا تَعِلُ نَآاِنُ كُنْكُ مِنَ

الفراد الم الفراد الم الفراد الم

لتحقة فأضبكوا في دا ايقؤم لَقُلُ اَبُلَغُنُنُكُمُ رِسَالَةً رَبِّي وَنَهُ لتُصحرُ، ﴿ وَلَا كُلَّا اذْفَالَ لِقَوْدِهِ إِنَّا ستفكم بهامري أحي تقرب العا كأهربي ®وَمَا گارَ) جُواك قُوْم 218/311114 آتَكَ كَانَتُ مِنَ الْغَيْرِيْرِيَ صَهَوَاهُدُ يرُن ﴿ وَالَّي مَا المنقوم اغيث والله مَالكُمُ مِّنَ اللهِ عَيْرُهُ وَاللَّهُ عَيْرُهُ وَفَ يْرِيُ رَّسِيكُمُ فَأَوْفُ الْكُثُ ٥٥ لَا تَقْعُلُوا بِكُلِّ مِرْ عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُ وَالَّاذُكُنُّ ثُمُّ قَلْدُ 5)|5(3)|5@ ا گاری ع ڵٛٙٙڰٮؚۿۅؘۄ هَا اللَّهُ بُؤُمِنُوا فَاصْبِرُوا كَاتُّى وهوتحبرالحكيه كُنُكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا کری) 🚳

منزاع

F12

امَنُهُ امْعَدَى مِ: ١٤٤٤٠٤٤١٤٤ الله مناوكايكورم لكآاث يُنَ ﴿ الَّذِن كُنَّ لِهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمّا كَالَّهُ اللَّهُ عَلَيْكًا كَالَّهُ ين كن بواشع شيا كانوا هم الخسرير كَفُلُ الْكُفُنُكُمُ رِسُ ا في ككُّ لِنَا مُكَارَى السَّبِيِّ عَالَىٰ امنؤاواتقا الْقُرْى آنْ يَالِنِبُكُمْ بَأَسُنَابِيَاتًا وَّهُمُ نَآيِهُوْ نَ

الننة يخن فاعة ركار كالمناللحاك

منزل۲

E CONTE

فرعون فالواات لقا لوالموسى لكة إن <del>ر</del> (۱۱) 3/2/12 (3) هُمُوَّوَانًا فَكُفُّ ده والْعَافِيَةُ لِ بأغرض عد

منزا۲

أؤذ بنكامرج فكبا ارقى كانتك و القال الحالاً الثات المَّالِيَّا هَٰذِي وَالْمَا هِذِي وَالْمَالِيَّةِ وَالْمَالِينِ وَالْمَالِيِّةِ وَالْمَالِيِّةِ وَا اهعك المعالمة مَوْنَ ﴿ وَالْأَلْمُ الْمُ ان والحدادة وفع عليهم الرجز فالذالبيس ادع عند a/ · \26 كان بَضْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقُوْمُ لَهُ وَمَا كَانُوُا يَغُرِ نِنُوْنَ

TENT

الممراء وقفالازه

\<u>\</u>

اوران قرو خُوارٌ ﴿ أَلَّمُ يَرُوا تَخَانُوْهُ وَكَانُواطِلِينِي ﴿ وَلَتَاسُفِطُ فِي آيِن يُهِمُ وَرَأُوْلاً أَ كُونُ لِّمُ يَرْحُنُنَا عُرِّكُ النّهِ عَالَ ابْنَ بري الأس للهُغضَ الن الرائي وَإُمَنُوا ﴿ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَغِيهِ مَا لَغَفُورٌ ؟

منزا٢

سُكُن عُرِي مُنْوسَى الْعُضِبُ آخَذَ الْأ ڰؙٵۣٚڷؖڶڹڹؽۿۿڕڶۯؾؚ؆ؙؽڒۿڹٷؽ۞ تت الأما والمحادث المادكة

1949

لى اُمَّاةً بَيَّهُنَّ أُورَى عَشُهُ فَ السَّاطَا خُومُ كُونُ الْحُورُ الْمُورُ كُونُ الْحُورُ لِيُعْمُ رَةَ عَيْنًا ۚ قُلْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَّنْثُرَ مُكُمُّ وَظُلَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْهُ الْمُرَّى وَالسَّلَّةِ وَيُ كُلُوا مِ لَيْهُ نَا وَلِكِنَ كَانُوْ آانَفْسَهُ كُرِيَظِلِمُوْنَ ﴿ وَلِذَقِيلًا لنواهن والقركة وكلوامنها حيث لُوا الْيَابِ سُبِعَكَا تَغْفِعُ لَكُمْ نَحِطِبُّ عَٰ يَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ⊕فَيَتَ لَ النَّن يُن طَلَّمُوا مِنْهُمُقَةُ لا غَبْرَ هِمْ رَجُولًا قِينَ السَّمَّاءِ بِمَا كَانُوْ ايَظْلِمُوْرُ لَقَرْبِيا إِلَّذِي كَانَتُ حَاضِرَةَ البُّحُرُ إِذْ يَعُلُ وُلَ بنب إذ تائيه وم حينا نهم يؤم سبنه وم نفرعا ويوم الس ڮؙڹؽڵۅؙۿؙۿڔؠؠٵػٲڹۅؙٳؽڡٛٙۺڤۅٛؽ أُمَّ لِنُ مِّنْكُمْ لِمُ نَعِظُونَ فَكُمًّا أَقَالُوا مَعُنَارَكَا إِلَى رَبُّكُمُ وَلَعَلَّهُ ثُمُّ فكتانسه اماذكرواب أبجينا اعَنُواعَنَ مَّا نُهُواعَنُهُ قُلْنَا لَهُمُ كُونُوا فِرَدَةً خ

الح) = وقف لازمر

ڮ ؠ ؠڹڣ

الاعران ٢ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَّى يَوْمِ الْقِيلِمَ ٩ٛ٥ؙؙؙؙؙؙ۫ۄؙڛؙۅٛٚۼٳڵؙۼڹٳڣٳ؈ٛڔؾڮڶۺڔؽۼٳڵۼڨٳۮ نن والسّتان لَفَ مِرْثُ بِعُلِيهِمُ خَلَفٌ وَرِنْوُ [ الْ الأدنى وكفولون سيغف كناو نُ يُأْلِنُهُمْ عَرَضٌ مِّتُلُكُ يَاثُخُنُ وَكُأْلَمُ يُؤْخَنُ عَلَيْهِ اَنَ لاَيَقُوْلُوَا عَلَى اللهِ الاَّ الْحُقِّ وَدَرَسُ تَّارُالُاحِرَةُ خَنْرٌ لِّكُنْ لُرَى يَتَّقُونُ أَفَلَا تَعُقُلُونٌ ۖ كُوُنَ بِالْكِتْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَّوٰةُ إِنَّا لَا نَصِيْعُ آجُرَ لُبُ ٤٠٠ وَاذُ نَتَقُنَا الْجَبَلِ فَوُقَهُمُ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُوا مُرْخُنُ وَامَا الْبُنِكُمُ بِقُوِّةٍ وَّاذُكُرُوا مَ ؙؙٛڲۯؾؙڠٚۏڹ۞ۅٳڋٲڂڹۯۑؖڮڡؚ؈ٛڹڹؽٳۮۄڡؚؽڟڰۅۿ تشككهمع هُ ٱلسُّكُ بِرَكِ نائن تفولوا يؤم القلبة إتاكتاعرب أَشُرُكُ الْإِوْنَا مِنْ قَبُ ذُرِّتِهِ قِنْ بَعُنِ هِمُ أَفَتُهُ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ ال الأيات ولع ك ثفض آهُمُ يَرْجِعُونَ

متزاي

لَّنْ وَيُنْكُ الْنِيْنَاكُ الْنِيْنَا فَانْسُلُخُ مِنْهَا فَاتُّنَّا لَغُويْرَ، @وَلَهُ شِئْكًا لَرَفْعُنْكُ يِهِ لَهَثُ ذلكَ مَثُ الناكا فأفض القصص رُوالِقُهُمُ النَّائِرِي كُنَّ بُوا بِالنِّينَا وَالْفُسَ اوح کام الله فَهُوَ اللَّهُ فَهُوَ الْهُهُونَالِهُ لِمُنْذِ عَ هُمُ الْخُسِمُ وْرَ ﴾ ﴿ وَلَقُلُ ذَرَانًا لَجُلَنَّمُ كُنُّمُ الْمِ لَهُمُ فَأَوْكُ لِآنِفُقُلُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَغُيرُ الأنشبكة وبالماء أوللك كالأنعام و لهِ الأَسْمَاءُ لة (٢)@ور ل ورى في النها رُوا الَّذِيرِي بُلِّج لقنا أمّاة يُتِلْكُ وُ وَ لةرى ١٥٠٠ ومترج سنشتك ایر کا گ المنتظاري مَلَكُؤُتِ السَّلُونِ آن يَكُوُنَ قَنِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُ

اللهُ فَلَاهَادِي لَةً وَيَنَارُهُمْ فِي طُغْيَانِهُ يَعْمُونُ عَوْنِ السَّاعَاةِ آتَارَ ) مُرْسَهَا قُلْ النَّمَا وفعة الأهر وقع المغزل المكالة فتها ا غِرِ لِ لَا يَاتِنِكُمُ إِلَّا بَغْتُكُ ثُلِكُ كَانُكُ كَانُكُ كَانُكُ كَانُكُ كَانُكُ كَانُكُ كَانُكُ كَانُكُ أعنك الله ولكرى أكنثر التأبر كُ لِنَفْسِهُ يَ نُفُعًا وَكَاضًا الرَّمَاشَأَ والحداد معانفته ۣۑٷٷؠۺؽٷڷؚڡٛۅٛؠؾؙٷٙڡؚٮؙٷؽۿۿۅٳڷڹؽ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَ تَغَشَّهُا حَمَلَتُ حَمُلِكُ خَمُلِكُ فَعُمُّا فَمُرَّتُ دعواالله رتبكما كين اتينتناصالِعا ، يُرَ، ١٠ هَا اللهُ الل آ؈٦٤٦٤٤١٤ منالة ١٩٥٤ع 15@(5)3? أعَالِثُكُمُ أَدْعَوْثُمُوْهُمُ الآني نِينَ مَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ نون الله كُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْبِسْنَجِينَةُ الْكُمُ إِنْ كُنْنُمُ ط

، يَنْشُوْنَ بِهَا أَمُرَاهُمُ أَلِهُمُ أَيْدٍ (4)[3][2] تن عُوهُمُ 1692 رع) عٌ فَالْسَعِنَ بِاللَّهِ إِنَّكَ سَيِيْعٌ عَلَيْكُم السَّ مِرْنَ الشَّيْطِ، تَنَ كُاوَا الكة تكاراتك هُ وَهُدُا ئۇن⊛و[دَا فْرَى و الساك وا 1500(5)22525 25 سالم المختفة وكون عن عِبَادَتِهُ وَنَسَبَّحُونَهُ

"وار") قَرِيْقًا مِّرِي الْهُوْمِيْ لُكُمُ اللهُ الحُكى أرسَّ عُذُرُ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْرُ

-0-1

سَ امَنَةَ مِنْهُ وَيُنَزِّ أَ ٩ وَيُنَاهِبَ عَنْكُمُ رَحْوَ الشَّيْطُ. نِبِّتَ بِهِ الْأَقْنَ امَنُّ اذْ نُوْجِ " رَتُكَ الْمَ كُمْ فَتَيْتِنُو النَّن يُرِي الْمَنُو السَّالُغِي فِي قُلُوبِ الَّذِي ا فَأَخْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا فِيهُمُ كُلِّ الله والمنظام الله ورسولة ومن يتشافن كَ فِإِنَّ اللهُ شَي يُكُ الْعِقَابِ ﴿ وَلَكُمُ فَاذَ لِفِينَ عَنَابِ النَّاصَ إِنَّاكُمُ النَّاكِمُ النَّاكِمُ امْنُوْآ إِذَا لَقِيهِ كَفُرُوا زَحْفًا فَلِا نُولُوُهُمُ الْأَذُبَارَ۞ُومَنَ يُبُولِهِ دُبْرَة الأَمْنَحَة فَا لَقْتَالَ ومن الله وماوله جهنتم لكرس الله فتناهم وم وَلِكُنُولَ الْهُؤُمِنِينَ مِنْهُ } @ذِلِكُمُ وَأَنَّ اللَّهُ مُؤْهِرُ فَقَالُ عَاءَكُمُ الْفَنْحُ وَإِنْ تَنْتُلُو نْ نَعُودُ وَانَعُنْ وَلَنْ نَغَنِي عَنْكُمُ فِئَنَّكُمُ شَبِّئًا رَى اللهُ مَعَ الْهُوْمِنِيْنَ فَيَايَتُكَا النَّايُنَ الْمُنُوِّا مُسُولَة وَلا تَوَكُّوا عَنْهُ وَأَنْثُمُ نَسْمَعُوْ

لِا تَكُونُوا كَالَّذِينَ فَالْوَاسَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسُ نَّ شَرَّالِ وَآتِ عِنْكَ اللهِ الصُّمُّ الْهِكُمُ الَّذِي اللهِ الصُّمُّ الْهِكُمُ الَّذِي اللهِ ال مُّعُرضُهُ رَى ﴿ لَا لَيْكُ الَّذِي الْمَثْدُ السُّنَّةُ ا ذَا دَعَاكُمْ لِهَا يُخْيِنُكُمْ وَاعْلَمُوْ آرَبَّ اللَّهَ يَعْدُ ا ئۇرۇقلىم واتگۆالئە ئىخىنىدۇن@واتىغۇا <u>ف</u>ىنىد الناثين ظلمؤا منكئم خاصة واغلمؤأأت ٩٤٤٤٤ وَآلَاذُ أَنْتُهُمْ فَكِلْيُلِ مُسْتَكُ الْأَرْضِ ثَغَافُهُ فِي أَنْ يَتَخَطَّفُكُمُ النَّاسُ فَالْوْرِ لُهُ بِنَصْرِ فِ وَرَزْقَكُمُ مِينَ الطَّيِّينِ ⊕َيْأَيُّهُا الَّذِي إِنَّ امَنُوا لَاتَحُونُوا اللَّهَ مننكم وأثنته تغلبه بعواعلها الْكُمُ وَأُوْلَادُكُمُ فِتُنَكُّ وَأُنَّ اللَّهَ عِنْكَ } أَجُرُّ يَّكُا الَّن يُنِ امَنُوْآ إِنْ تَنَقَفُوا اللهَ يَجْعَا وَّنُكُفَّ عَنْكُمُ سَيّانِكُمُ وَيَغَفِرُ ﯩﻨﻪ @ ﻭَإِذْ ﻳَﻴﻨﻜﯘ ﺩ وَيَهُكُواللهُ وَاللهُ خَارِدُ الْهُكِرِيْنَ ®

92

وَإِذَا تُثَالِي عَلَيْهِمُ الْبِنْنَا قَالُوا قَلْ سَبِعْنَا لَوْنَشَآءُ لَقُلْنَا مِنْكُ مِنْكُ مِنْ اللهِ مِنْكُ اللهِ مِنْكُ الْأَوْلِيْنَ هِوَاذُ فَأَ لَّهُمَّ إِنْ كَانَ هٰنَا هُوَ الْحُوْلِ مِنْ عِنْدَاكَ فَأَمُطِ عُلَيْنَا ارَةً هِنَ السَّمَآءِ أَوَائِنِنَا بِعَنَابِ الْبُهِمِ®وَمَاكَارَ)اللَّهُ ابهُمُ وَأَنْتَ فِيهُمُ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَلِّهُمُ وَهُمُ لِيُسْغِفْرُوْرُ لَهُمُ إِلاَّ يُعَلِّ بِهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُلُّ وَنَ عَنِ الْمُسْجِدِ اوُلِيَاءَةُ إِنَّ أَوُلِمَاؤُكُمُ الرَّالْكُنُّفُونَ مُون ®ومَا كَان صَلَاتُكُمُ عِنْكَ الْكُنْتِ المعنى والمناكمة المناكبة كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمُ لِيَصُلُّ وَاعَنُ سَبِيهُ لِيُرِمُ حَسُرَةً نُحْرِيَغُ لَيُونَ مُ وَا غَنْهُ وُرَ ﴿ صَالِمُهُ اللَّهُ الْغُمَالُكُ مِنْ الخبيبن بغضة على بغض فأذكته جمنعا فيكع الْخِسِرُ وَرَى عَقْلُ ٱللَّذَائِرِ؟ لَفَ وَارِي يَعِوْدُوا فَقُلُ مَضِتُ سُدَّتُ مُمُمَّافَلُ سَ لُوُهُمُ عَتَّى لِاتَّكُوْنَ فِتُنَكَّ وَكُلُّوكَ اللَّهُ إِنَّاكُوكَ اللَّهُ إِنَّاكُولُكُ يِنْةً فَإِنِ انْتُهُوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا بَعُمَا فَأَنْ يَصِيرُ اللَّهُ وَانْ ثُولُوا فَأَعُلُمُوا نَّ اللهُ مَوْللكُمُّ نِعُمَ الْمُوْلِي وَنِعُمَ النَّصِ

منزل

الجزع

الاقه

وارس الله لك لأولؤ الكفئ كثابا تقش المتاكة كالمتاكة آيُّ اٽَاءَ عَليَگُريِنَ هُمُ إِذِ النَّفَائِتُمُ فِي آعُلُنَّكُمُ قَالَ ضى اللهُ أَمُرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإ رُ ﴿ نَاكِيكَا الَّذِينَ امْنُوا إِذَا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِنْكُمَّا لَّعَلَّكُمْ نَفُلُحُونَ إتكازعوا فكفنك أرسى الله مع جُوُامِنُ دِ بِارِهِمُ بَطَرًاوَّرِ كَآءَ التَّ

وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ آعُمَا لَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَ لَيُوْمُ مِنَ التَّأْسِ وَإِنِّي جَأَدٌ لَّكُمُّ فَلَتَا تَرَآءَتِ الْفِئَاثِرِ، عَقْبُيْهُ وَقَالَ الْآنِ بَرِي عَنْكُمُ الْآنَ أَنَّ الْأَنْ أَلَّهُ الْآنَ أَلَى الْمَا أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شُب يُكُالِّعِقَابِ ﴿ إِذْ يُغَوُّلُ الْمُنْفِقُو ڷڹؽڹ؋ؽٷؙۮؠۿؠ۫ڟۘڗڞؙۼڗۿٷٛڒۘۅڔؽؠؙ۠ۿٷڡڹؾۘڹۅڰ لى الله فارج الله عزيزكي لَّمُلَيْكُ فَيُضِّرِ بُوْنَ وُجُوْهُ هُمْ وَأَدُيَارَهُمْ وَأَذُيَارَهُمْ وَذُوْفُواعِلُ تُجِرِيْنِ ﴿ وَلِكَ بِمَا قُتُ مَنْ أَيْلِ ثُكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لِيُسَافِظُ بالكَّكُ أَبِ إل فِرْعَوْنَ وَالْآنِ يَنَ مِنْ قَبِلِهِمْ كَفُرُوا بِالنِّكِ اللَّهِ فَأَخَلَ هُمُ اللَّهُ بِنُ نُوبِهِمُ اللَّهِ ويُ شَلِيلُ الْعِفَابِ الْأَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمُ بَيْكُ مُغَيِّرًا يَعْمَةً عَلَى فَوْمٍ حَثَّى يُغِيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهُ سَبِيبُعُ ليُرُهُ فِكُنَ أَبِ إِلَى فِي عَوْنَ وَالَّذِي مِنْ فَيُولِهِمْ كُنَّ بُوُ بِ رَبِيهُ مُ فَأَهُ لَكُنْهُمُ بِكُنُومِهُ وَأَغْرَفْنَ آالَ فِرُعَوْ كَانُوُا ظَلِمِيْنَ ﴿إِنَّ شُرَّالِكُوآتِ عِنْكُ اللَّهِ الَّيْنِينَ كُفُرُوا نَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّانَ إِنَّ عَلَمُ تَكَّ مِنَاكُمُ لِنُمَّ لِيُقَضِّوُ عَهْنَ هُمُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمُ لَا يَنْتَغُونَ ﴿ وَإِنْتَغُونَ ﴿ وَإِنْ اللَّهُ مُ لَا يَنْتَغُونَ ﴿ وَإِنَّا مَا الْكُرُبِ فَثَارِدُ بِهِمُ هِنْ خَلْفَهُمُ لَعَلَّهُمُ بَأَنُّ كُوُّونَ

وإمكأ تكفأ فتن من فؤم خيانة فالب الأهِبُون به عَنْ وَاللَّهِ وَعَلَّ لَهُوْنَهُمْ آللَّهُ يَعُلَّمُهُمْ وَمَا الله يُوكِ الْكِكُمُ وَأَنْتُكُمُ لَا تُظْلَّمُهُ أَنْ آري تنخلاع كالكفارس حسا ينَّةُ هُوَالِّن فَ إِيَّكَ لِكَابِنَصْرٍ ﴿ وَي مُ لَهُ ٱنْفَقْتُ مَا فِي الْأَرْخِر رَى قُلُوبِهِمُ وَلِكُرِي اللَّهُ أَلَّفَ بَيْنُهُ اللهُ وَمَرِ. نَّكُمُ فَهُ لِأَنْ لَيْهُ أَالُهُ أَصِّرَى النَّاثُرِي كُفُولُ إِلَّا الله عن اللووالله مع الط

منزاح

2 ( T) 2

مَا كَانَ لِنَبِيِّ اَنْ بَيْكُونَ لَنَّ ٱسْلِى حَثَّى يُنْخِنَ فِي الْأَرْضِ رُيْنُ وْنَ عَرَضَ اللَّهُ ثَمَا وْاللَّهُ يُرِينُ الْأَخِورُةُ وَاللَّهُ عَزِيْزُ لِبُرُو الْأُولُ كِنْكُ قِنَ اللهِ سَبَقَ لَهُسَكُمْ فِيْهَا عَنَاكِ عَظِيْمُ ﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمُنَّمُ حَلَاكً طَيِّياً ثُوَّاتَّفُ اللَّهُ ٳڹٙٳڵڎۼٛڡؙٚۅٛڒڗڿؽ۪ڰ۫۞ۧؽٲؿؙۿٵٳڮۜؿؙڧؙڶڷؚؠؽ۬ڣٛٲؽۑؽڴۿ بْنَ الْإَسْزَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قَالُو بِكُمْ خَيْرًا يُتُوْتِكُمُ خَيْرً مِّبَا أَخِنَ مِنْكُمُ وَيَغُفِمُ لَكُمُ وَاللَّهُ عَفْوُ رُرَّحِيْمُ وَإِنْ يَرِيْلُ انتنك فقل خانوا الله مِنْ قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُ وَاللَّهُ لِبُحْ جَكِبُكُوانَ الَّذِينَ امْنُوا وَهَاجُرُوا وَجِهَلُ وَا يَأْمُوالِهُمُ هِمْ فِيْ سَبِينِلِ اللهِ وَالَّذِينَ أُووَا وَنَصَرُواً اوُلِّيكَ بَعْضُكُمْ آوُلِياءُ بَعْضِ وَالَّذِينَ امَنُوا وَلَمْ يُعَاجِرُوا مَالَكُمُ بَ وَلاَينِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِن اسْتَنْصُرُوكُ الدين فَعَلَكُكُمُ النَّصُرُ إِلَّا عَلَى فَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَا مِّبُنَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴿وَالَّذِنِ كُفُرُوْا لِمُمْ أَوْلِيَاءُ بَغُضِ إِلَّا تَفْعَلُوهُ نَكُنُ فِنْنَهُ ۚ فِي لَامْ ضِ وَفَسَادٌ كَبِيُرُفُوا لَإِن يَنَ امَنُوا وَهَا جَـِرُو وَا فِي سَبِينِلِ اللهِ وَالَّذِينَ اوَوَا وَّ نَصَرُوْ ك هُرُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمُ مَّغَفِيٰةٌ وَّرِزْقٌ كَرِبْكُ ۞

منزار

المرابع

رَبِي امَنُهُ احِرِثِي بَعُنْ وَهَاجِرُوْا وَجُهَنُ وَامَعُ فَأُولَيكَ مِنْكُمُ وَأُولُوا الْأَرْجَامِ يَغُضُهُمُ أَوْلًا للِّهِ إِنَّ اللَّهُ بِكُلِّ عَقُصِّ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَلَالُ تَكُمْ هِ أُفِستُحُوا فِي الْأَمْ ضِ أَرْبَعَكُ أَ ٱنُّكُمُ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخَرِي كُفُ يُرِي ﴿ وَأَذَاكُ قِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهُ إِلَى ا لُحُجِ الْأَكْبُرِ أَنَّ اللَّهَ يَرِئُ وَصِّي الْمُشْرِكِيْنَ لَكُ قَانُ تَيُنْ ثُمُ فَهُ لَهُ خَلُو تُكُمُّ وَإِنْ تُحَلِّنُهُ فَأَعْ كُنُمُ غَيْرٌ مُعْجِزِي اللهِ وَبَشِيرِ النَّن يُن كَفَرُوا بِعَ كُ لِيَّهُ مِينَ الْكُنْشُرِكِ اتن يُن علا كُهُ شُنْعًا وَكُمُ يُظَاهِمُ وَا عَلَيْكُمُ أَحَارًا فَأَيْمُوا عَمْنَ هُمُ إِلَى مُتَنْفِمُ إِنَّ اللَّهُ بُعِبُ الْمُتَّعِفِينَ شُهُرُ الْحُرُمُ فَأَقْتُكُمُ الْكُنْثُ هُمُ وَخُنُ وُهُمُ وَاحْصُرُوهُمُ وَاخْصُرُوهُمُ وَاقْعُلُ أَفِأَنُ ثَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلُّوةُ وَا زُّكُونَا فَحَلَّوا سَبِيبَكِهُمُ إِنَّ اللهُ عَفْوُ رُّ رَّء

منزاح

الح ا

حَكَ مِينَ الْهُشُرِكِيْنَ اسْتَعَارِكَ فَأَجْرُهُ حَتَّى لِيسُ كلمالله ثنم أيُلغُهُ مَأْمَنَهُ ذُلِكَ بِأَنَّهُمُ قَوْمٌ لآيعُ نَّنُفَ يَكُوُرُ وَلِلْمُشْرِكِيْنَ عَلَى عَنْكَ اللهِ وَعِنْ النايري علق تَقَامُوا لَكُمُ فَاسْتِقْتِهُا لَهُمُ مارِسُ اللَّهُ يُعِبُّ الْمُتَّبِقِيْرِ، وَانْ بَيْظُهُرُ وَاعَلَىٰكُمْ لَا يَرْفَيُوا فِيكُمُ إِلَّا وَا وْ لَكُمْ بِإِنَّهُ اهِلِهُمْ وَتَأْلِي قُلُوبُكُمْ وَأَكَّاثُوهُمُ فَسِفُورَ ٥ البن الله فتمنا فكبلا فصر أواعن سبيه سَآءَمَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ وَلا يَرْفَبُونَ فِي وْ وَلَا ذِمَّةً وَاوُلِّيكَ هُمُ الْمُعْتَثُ وْنَ ۞فَأَنْ نَابُوْاوَ لوة واتؤا الزُّكوة فَانْحُوانَكُمْ فِي ﴾ الأبن لِقَوْمٍ يَعُلَمُون ﴿ وَإِنْ ثَكَنُوْا أَيْبَا نَكُمُ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِي دِيْنِكُمْ فَقَاتِ اهُدُ كَنْ لَكُنْ رُبُ الفية أي الله الانتان تَكُثُو النَّهُ الْنُهُ الْمُعَالَقُهُمُ وَهُمُّوا بِهِ الحُراج الرَّسُولِ وَ بَاءُ وَكُمْ أَوَّالَ مُرَّقِ الْنَّخِيثُ وَيُلْكُمْ فَاللَّهُ آحَقُ أَرَى تَخْشُونُهُ إِنْ ڹؽڔؘ<sup>؞۪ٛ</sup>ۊٵؾڵۊؙۿؙۿڔؙۼڷؚؽۿؙۿٳٮڵڰڔ

منزل۲

غَيْظَ قُلُوبِهِمُ ۗ وَيَنْوُبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَنِيَا ا ثُدُكُوا وَ لَتَا يَكُ مِنْ دُون اللهِ وَلاَرْسُوْلِ ) يَغْمُرُوا مَسْبِعِي اللهِ شَهْرِ بَنْ عَلَى أَنْفُسِمُ لَهُمُ وفي النَّارِهُمُ عِكَ اللهِ مَنْ امَنَ بأللهِ وَالْبُوْمِ الْأَخِرِوَ أَقَا لُونَا وَانَّى الرَّكُونَ وَلَمْ يَخْشَى إلَّا اللَّهَ فَعَلَّمِي أُولَمْ رَى يَكُونُوْ الْمِنَ الْمُؤْتَنِي لِينَ ﴿ وَالْمُؤْتُولُ مِنْ الْمُؤْتُنِي لِينَ ﴿ وَالْمُؤْتُولُ ا بِ الْحُرَامِرِكُمْنُ امْنَ بِأَنْلِهِ وَالْيُوْمِ الْإِنْجِر الله لاكيشتكور عنى الله والله لايه ٤٥٥ أَلْن بِنَ امَنُوْا وَهَاجُرُوْا وَجُهَانُ وَإِفْ سَ عظم درجة عنك الله وأولا مُ رَبُّكُمُ بِرَحْمَاةٍ هِنَّهُ وَرِضُوان وَّجَدُّ لِي يُن فِيُهَا آيَكَ أَرِكَ اللَّهُ عِنْهُ ا النُّن يُنَ امَنُوا لاَ تَتَّخِنُ وَا ابْآءَكُمُ وَانْحَالَكُمُ نِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الَّابْهُمَانِ وَمَنْ لَّهُمُ مِّنُكُمُ فَأُولِنَكُ هُمُ

متزل٢

وقفالازم

ٞٳڹٛػٳڹٳڰٛڴۿۅؘٲڹ۫ٮٚڰڴۮۅٳۻٝۅٳڬٛۄۅٵڰڴۿۅٲۺٛۅٳڿۘ روَامُوالُ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِعَارَةٌ تَخْشُوْ نَ تُرْضُونُهُا أَحَبُ النِّكُمُ مِّنَ اللَّهِ اد فی سَدِدُ لاَيَهُ إِي الْقُهُ مُ الفُسقة ﴿ أَهُلَا الْكُلُّ الْكُلُّ الْكُلِّ الْكُلِّكُ الْكُلُّ الْكُلُّ الْ كِنْيُرُ فِي وَيُومُ حُنَارً الْمُ الْحُمَنِينُ لَكُمُ كُنُّ كُنُّ كُنُّ كُنُّ كُنُّ كُنُّ كُنُّ كُنّ هُ نُغُرِن عَنْكُمُ شُنْعًا وَّضَا فَتُ عَلَيْكُمُ الْأَمْرُضُ بِ عَيِثُ ثُمَّةً وَلَّكِنُهُمُّ مُّلِيرِيْنِ أَفْرَكُ اللَّهُ سَكِيْنَتُكُ آب الَّذِي يَن كَفَرُوا وَذِلكَ جَزَاءُ الْكِفِرِينَ ا ذلك على مَرْ : كَنْشَأَغُ وَاللَّهُ غَفْهُ رُ للهُ مِنَ يَعُدِ النَّن يُزِي المُنْهُ إِلنَّهَا الْمُشْرِكُونِ نَجِسٌ فَ الكرام بغل عاميهم كهُ اللهُ مِنْ فَضُلِهَ إِنْ شَأَعَالِ لَهُ فَ لَغُنْكًا لئم ١٤٥٥ قاتِلُوا النَّانِينَ لنجر ولاينحةمؤن مأحرَّمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَ رَى الَّذِينَ أَوْنُوا ِيَةً عَنْ بَيْرٍ وَّهُمُ صُ

200

وَقَالَتِ الْبُهُوْدُ عُزَيْرُوا ابْنُ اللَّهِ وَفَالَتِ النَّصَرَى الْبُسِيْحُ بلَّةِ ذِلِكَ فَوْلُهُمْ بِأَنْوَاهِهُمْ يُضَاهِكُونَ فَوْلَ فَكُلُّ الْخُلُوكُ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْفِكُ لِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ نَكُمْ أَرْبَايًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمُسِينَحُ الْبَيَ مُرْبَعٌ وَمَا *ڰ*ۉٳڵڲٵٷٳڿڰٳڰٳڵڿٳڰۿۅ۠ۺؙۼؽۼۼؾٳؽۺ۬ۯٷڗ آنٌ يُطْفِئُوا نُوْرَاللهِ بِأَنْوَاهِهِمْ وَيَأْنِي اللَّهُ إِلَّا نِوُرُهُ وَلَوْكِرِهُ الْكَلِفِيُ وَنَ ﴿ هُوَالَّذِي كَا أَرْسَ ى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَةُ عَلَى الرِّيْنِ كُلِّهُ وَلَوْكُرَةً الْمُشْرِكُونَ ﴿ يَأْيُكُا الَّذِينِ الْمُنْوَالِ ۖ كُنْيُرًا هِنَ الْهُ لرُّهْ يَكِنُ لِكَأَكُلُوْ كَ أَمُوالَ النَّاسِ بِ الله والنين يَكِنزون النَّهَبُ وَالْفِطَّ فَقُوْزُهُمْ أَوْحُ سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمُ بِعِنَ الْ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمَ فَنُكُوى بِهَاجِيَاهُمُ وَجُنُونُهُ لمأ ماكنة تنه اكنفسا كُمُ فَنُ وَفَكُمْ الْمُ لَّةُ الشَّهُورِعِنُكَ هِ يَوْمَ خَلَقَ السَّلْوْتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَكُ حُرُّ القيتم فكاكتظلما فينهر أنفسكة وقاتلا فَيَّةُ كُمَا يُقَاتِلُو كَلِّهُ كَأَفَّةً وَاعْلَمُو الْتَالِينَ مَعَ الْمُتَّتِقِينِ

منزل۲

100 واعليوا ١٠ وُزِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِينِ وَنَهُ عَامًا لَّهُ الْحُواطِئُ اعْتُ لَا مَا حُرَّمُ اللَّهُ الهُمْ سُوْءُ اعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَكُنِ عَ را الرقيق في المالية , يُزَى ﴿ يَا يَتُكَا الِّن لَزَى الْمُنْذَا مَا لَكُمُ إِذَا قِيْلًا الله إنَّا فَكُنُّهُ إِلَى الْأَرْضِ أَسَ خِ الإخرة فكامتاع الكيوق الثأني ١٣ تَنْفُووْا يُعَنَّ لِكُمْ عَذَا كَا اَلْتُكُ قَدُمًا غَنُوكُمْ وَلَا نَصْرُونُوكُ شَكًّا وَاللَّهُ عَلِّي كُلَّا لِيُرُ الاَّتَنْصُرُوهُ فَقَلْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَ يُنِ كَفُرُوا نَانِي انْنَكِينِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُا الله مَعَنَا قَالَوْلَ اللَّهُ سَكِنَاتُكُ بَجُنُهُ دِ لَّهُ تَرُوْهُ العككا والله عزيزع لأؤا يامُوالِكُمُ وَانَفْسِ كُنْكُ تَعْلَكُونَ ®لَوْكَانَ ولكر في فاً قاصلًا لُحَ يُهُلِكُونَ ٱنْفُسَهُمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكُمْ لَكُ

E BOL

100 لُنْتَفِيرُ مَن النَّمَا يَسُنَ لَيُومُ الْأَخِرُ وَارْتِنَابِتُ قُلُومُهُمْ فَهُمْ فِي للغون لفقر واللهع كُ وَقُلْبُوا لِكَ الْأُ تَقَوُّلُوا قُلُ أَخَلُ نَا آمُكُ زَامِهِ

قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْكُرْهًا لَّنْ يُبْقَبِّلَ مِنْكُمُ إِنَّكُمُ كُنْنُمُ فَوْمًا سفة رى ﴿ وَمَا مَنْعَلِمُ مُرَى نُقْبُلُ مِنْكُمُ نَفَقَتُكُمُ الْآ كَفُرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَاتُؤُنَ الطَّلَافِظُ إِلَّا وَهُمُكُسَالِا ٳؽڹ۬ڣۣڨؙۅٛڹٳڷۜۘۘۅۿؠٛڔڮڔۿؙۅٛڹ۞ڣؘڵڒڹۼؙڿڹڮٲڡؙۅؙٳڵڰؙؗٛؗؠٛۄؘڵؖ زِدُهُمُ إِنَّكُما يُرِينُ اللَّهُ لِيُعَنَّى بَهُمْ بِهَا فِي الْجَبُوفِ السُّانْيَ ۣٱنۡفُسُكُمۡ وَهُمُ كِفِرُونَ@وَيَحُلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّكُهُ ؖؽڰؙڋۅؘڡٵۿۿۄؚڡٚڹڰۮۅڶڮڹؖۿۄ۬ۊ*ڎڰ*ڗؿڣڒۊٛؽ؈ڮڋڿۑٷؽ چَأَ أَوْمَعْلَاتِ أَوْمُتَّاخَلًا لُوَلُوْالِكَ وَهُمُ يَجْمُحُونَ<sup>©</sup> يِنْهُ ثُمْرِ مِّرَى يَلِيدُ لِكِي فِي الصِّكَ فَنِي أَفُوا اعْتُطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُغُطُوْا مِنْهَا ۚ إِذَا هُمْ بَيِنْ خَطُوْنَ ۞ وَلَوْ ٱنَّهُمُ رَضُوْ مَأَاتُهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسُيْنَا اللَّهُ سَيُؤْتِيْنَا اللَّهُ نْ فَضِلْهِ وَرَسُولُهُ إِنَّآ إِلَى اللَّهِ رَغِيُونَ هَاتِّكَا الصَّدَ فَكُ لْفُقَرَآءِ وَالْمُسْكِيْنِ وَالْعِمِلِيْنِ عَلَيْهَا وَالْهُؤَلِّفَاةِ قُلُوُّمُهُمُ في الرِّقَابِ وَالْغُرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِ نَيْضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْكُرُ حَكِيْكُو وَمِنْهُمُ النَّنْيُنَ يُؤَذُونَ النَّبِيُّ وَيَقُولُونَ هُوَازُنَّ ۚ قُلُ أَذُكُ أَذُكُ خَيْرٍ تُكُمُّ مِن بِاللهِ وَيُؤْمِرُ لِلْمُؤْمِنِيْنِ وَرَحْمَا اللَّهُ وَمِنْ الْمَنْهُ اللَّالَ لَهِ الْمُنْهُ ا ُمُرُّوالَّنِ يُنِي يُؤُذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَنَابٌ اَلِيْكُرُ<sup>®</sup>

الح

يُرْضُونُ إِنَّ كَانُوا مُؤْمِدِ لَكُونَا أَنَّكُ مَرِي धिंडी हैं مَ خُلِكًا إِنْ لِمَا أَذِ لِكَ ٱڹٛؾؙڹۧڒڷۼڶؽ۞ۼڵۿۿڛٛٷڒڰؙؾؙڹڹ اسْتَهُ نِزُءُ وَا إِنَّ اللَّهَ مُؤْرَجُ مَّا تَعُنَ رُوْنَ لَتُفَكِّمُ لَيَقُوْ لُرِّي إِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضٌ وَنَلْعُكُ قُا وَرَسُوْلِهِ كُنُنْكُ تَسُتَكُوْءُ وُرٍ ١٩٠٠ وَكَنْتُكُمْ تَسُتَكُوْءُ وُرٍ ١٩٠٠ وَتَعْتَرُ نِكُمُرُانِ نَعُفُ اعرق طايف في منكة نعلب اَتَّهُمُ كَانُوْا مُجْرِمِينَ ﴿ الْمُنْفِقُونَ وَا أَمْرُونَ بِالْمُنْكِرِونِيْهُونَ نَ أَيْنِ يَهُ مُرْنَسُوا اللَّهَ فَنَسِ غُوْن@وَعَكَ اللهُ الْكُنْفِقِيدَ؟ والكفائا فلل ثن فيها يعي للُّهُ وَلَهُمْ عَنَ ابُّ مُّنِفِيكُ ﴿ كَالِّن بُنَ مِنْ أَشَتَ مِنْكُمُ فُوَّةً وَّأَكُنْرُ أَمْوَالًا وَّاوُلَادًا فَيَ لأفكة كما اشتثبتع نئمر كالنائ خاضوأ مُ فِي النُّهُ نَيْهَا وَالْإِخِرَةِ وَاوُلَّهِ ك هُمُ الْخَسِرُ وُ

منزا۲

وقفالازم

مُ بَانِهِمُ نِبَا الَّذِي بُنَ مِنْ فَبُلِهِمُ فَوْمٍ نُوْجٍ وَعَادٍ وَنَنْوُهُ بِ مَنْ بِنَ وَالْهُؤْتِفِكُ إِنَّاكُمُ مُنَّا اللهُ لِيَظُلِمَهُمُ وَلَكِنَ كَأَنُوا أَنْفُسَهُمُ نَفًا بْنُونَ وَالْمُؤْمِنْكُ بَعْضُهُمْ آوُلِمَاءُ بَعْضِ وكنهون عن المنكرويقيمون كركوة وثيطيعون الله ورسوكا أولد ىڭڭارى الله عزيز ئۆكىيى وعل الله المؤمنين والمؤم الأنفأ خلاين فيهاومس جَنَّتِ بَخُرِيُ *مِ*نُ بَخُتِنهَا لِبِهِ أَذِي جَنَّتِ عَلَىن ورضُوانٌ مِّنَ اللهِ ٱلْبُرُّ ذَلِكَ بْمُ۞َيَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفِّ نفقين واغلظ عليهم وكأوسهم جهتم وبئس لِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقُلُ قَالُوا كُفُر وَكَفَرُوا بَعُلَ إِسُلامِهِمْ وَهَبُّوا بِمَأْلَمْ بَيَالُوْا وَمَا قَبُهُ آالَّا آنَ أَغُنْهُ مُ اللَّهُ وَرَسُوْ لَهُ مِنْ فَضَ خَكْرًا لَّهُمْ وَإِنْ يَنُولُوا يُعِنِّ بُهُمُ اللَّهُ عَلَ ليبالف الثانيا والأخرفؤ ومأ لَهُمُ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا حَنُ عُهَا اللهُ لَيِنُ اصْدَ كنظب قرى وكنكون وتنون الطيلجين

منزل۲

لِه بَخِلُوا بِه وَتُولُوْا وَّهُمُ مُّعُرِثُ عُمُنِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمُ إلى يَوْمِ يَلْقَوْنَ عَلَيْهِ ا كانوا يكن بؤن@أ رهم ونجودهم وارس لُهُ وُرَى الْمُطَّلِّةِ عِلْرَى مِن الْمُؤْمِنِينَ ایزی کی وَالَّنْ ثُرَى لَا رَجِكُ وُنِ الرَّجُهُ لَى هُمْ فَيَسْخَرُوْنَ هُمُ سُخِرَاللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَلَى الْكِ الْيُكُولِلُهُ نَسْتَغُفِمُ لَهُمُ إِنْ نَسْتَغُفِمُ لَهُمُ سَبُعِ مَرَّةً فَكُنُ يَغْفِرُ اللهُ لَهُ مُؤْذِلِكَ بِأَنْكُمْ كَفَرُوا بِ ڵؙڣٛڎؽؠٮ۬ڤٛۼڽۿۥٛڿڵڡؘڗۺٷڶۺ*ڎۅڰٙ*ڔۿؙۅٛۧٳٲؽؠٞڮٳۿؚۯۅٳؠ فَسِهِمْ فِي سِينِلِ اللهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرُّ فَأَلَى الْحَرُّ فَأَلَى الْحُمَّةُ وَالْفَا الْمُكَاثِثُ مُنْ فَكُنُ وَ اللَّهِ مُنْ فَكُنُوا قَالُ إِلَّ اللَّهِ وَالْمُنْكُولُ الْمُنْكُ كَانُوْا بِكِيْسِبُونَ ﷺ فَأَنْ رَّجِعَكَ اللَّهُ إِلَى طَآبِفَ فِي فِي الْمُثَاثِمُ فَالسَّ نَهُرُ بِالْفُعُوْدِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَأَفْعُنَّا وَاصْعَ الْخُهِ مِّنَهُمُ مِثَاثَ أَبُكًا وَكَا عَلَى أَحَدِ بنكه كفروا بالله ورسؤله وماتؤاوه مرفيقون

متزل٢

ڒِتُغْجِبُكَ آمُوالْهُمُ وَأُولَادُهُمُ إِنَّكَا بُرِيْكُ اللَّهُ أَنْ يُعَلِّيمً سُوْرَةٌ أَنُ 'امِنْوُا بِاللَّهِ وَجَاهِلُواْ مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَأَذُنَكَ لُواالطُّولِ مِنْهُ مُرُوفًا لُوّا ذَرْنَا مَكُرُمُ، مِّعَ الْقُعِد لِيرِي آن يَكُونُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَكُلِبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَكُمْ نَقَهُوْ نَ ﴿ لِإِنَّ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ امْنُوامَعُهُ جُهَدُاوُا مُ وَأَنْفُسُومٌ وَأُولِيكَ لَهُمُ الْغَنْرِكَ وَأُولَيكَ هُمُ الْمُقْلِحُورَ ١٩٠٠ عَدَّاللَّهُ ينت بَغِرِي مِنْ نَغِينهَا الْأَنْهُو خِلِدِينَ فِيهَا وَلِكَ لْقُهُ وُ الْعَظِيْمُ ﴿ وَجَاءَ الْمُعَكَّارُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِبُوِّذَنَ ثُمْ وَفَعَكَ الَّذِينَ كُنَّابُوا اللَّهَ وَرَسُولَةٌ سَيْصِيبُ الَّذِيثِينَ ئَفُرُوا مِنْهُمُ عَنَابٌ ٱلِبُكُرِ۞ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَآءِوَ كَا عَلَى الْمُرْضِي وَلِا عَلَى الَّذِيْنِ لَا يَجِدُاوُنَ مَا يُنْفِقُونَ حَرِجٌ إِذَا نَصَحُوا يِنَّهِ وَرَسُولِهٌ مَا عَلَى النُّحُسِنِيْنَ مِ لِ وَاللَّهُ غَفَّهُ وُ رَّحِيْجٌ أَوْلَا عَلَى الَّذِينِ إِذَا مَأَاتُنُوكَ لَهُمْ فَلْتَ لِآ اَجِلُ مَا آخِمِلُكُمُ عَلَيْكُ تُولُوا وَآعَيْنُكُمُ نَفْيُضُ مِنَ الدَّمْعِ حَرَبًا الرَّيَجِكُ وَا مَا يُنْفِقُونَ ﴿ النَّهَ لُ عَلَى الَّذِن يُشَالَذِنُونَك وَهُمُ آغُنكَ عَرْضُوا تَيُونُوا مَعَ الْحَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُثُمُ لَا يَعْلَمُونَ

منزاح

النِكُمُ إِذَا رَحَعْتُمُ إِ لَكُمُ قُلُ نَتِيانًا اللَّهُ مِنْ آخْمِيارِكُمُ وَسَ كُمُ وَرَسُو لَهُ نَتُمَّ ثُكُرُ رُّورَى إِلِّي غِ كُنْتُثُمُ تَعْبُ ®سَيَخُلِفُوْنَ بِاللَّهِ لَكُمُ لة رسى اذَا اثْقَلَتُكُدُ الْدِهِمُ لِنُعُ ضُوْا عَنْكُمُ ۖ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمُ إِنَّهُۥُ للمُ جَهَنَّكُمْ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا بَكُسِبُوْنَ لِفُوْنَ لَكُمُ لِنَرُضُوا عَنْكُمُ ۚ فَأَنْ تَرْضُوا عَنْكُمُ فَأَنَّ اللَّهُ عَرِى الْقُوْمِ الْفُسِقِينَ ﴿ الْأَعْرَابُ الثُّلُّ كُفُرًا وَّ لَهُواحُنُ وَدَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ خَ لِنُجُ@وهِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ تَيْتِيْنُ مَا يُنْفِوْ<sup>و</sup>ُ كماك وآير عليهم وآيرة السوءوالله ليُگُوومِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَكُوْمِنُ بِإِللَّهِ وَالْيُومِ أيُبُفِقُ فَرُبُتٍ عِنْكَ اللهِ وَصَـ فُ كُنَّ أَهُمُ سُيُلَخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهُ إِنَّ اللَّهُ غَفْوُرٌ رَّحِيْكُمْ ﴿ وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّ لُهُ رَ عِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِوَالَّذِي ٰنِيَ اتَّبَعُوْهُمْ مِ الله عَنْهُمُ وَرَضُواعَنْهُ وَأَعَلَّ لَهُمُ جَنَّتِ تَجَ بِايْنَ فِيُهَا أَبِكَا أَذِلِكَ الْفُوْزُ الْعُظِيْمُ ©

منزل۲

ائے ا

الكفاب منفقون ومن آهيلالآ انعالمكاتي تعالم المعالمة والمنافق المناعلة ٵۼڟؽؙۄ۞ۅؙٳڂۯٷڹٵڠؙۘۘڰۯڰ۬ٳ نُحُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَنَ إِدِ لَطُهُ اعْمَاكُ صَالِحًا وَانْحَ سَبِيَّا مُعْسَى اللَّهُ أَنَّ يَتُنُونِ لَيْهِمْ إِنَّ اللَّهُ عَفْوُرٌ رَّحِيْكُ فَيْ أَمُوالِهُمْ صَلَّفَا اللَّهِ مُصَافَاتُهُ لِيَّاهُمُ وَتُزَكِّنِهُمُ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهُمُ أَنَّ صَلَّ تَكَ لَّهُمُ وَاللَّهُ سَمِينَعٌ عَلِيُكُر ﴿ اللَّهُ لَيُعَلَّمُ ۚ النَّاكَ هُوَ کی جی التتؤبة عن عياده ويأخُنُ الصَّكَ فَتِ وَاللَّهُ لتتوّابُ الرَّحِبْمُ ﴿ وَفَيْلِ اعْمَلُوا فَسَكَرَى اللَّهُ عَمَ نْتُرَدُّونَ إِلَى عَلِيمِ الْغَيْمِ ورسوله والهومنون وس فَيْنَةِ عُكُمْمَ بِهَا كُنْنُهُ تَعْنَهُ لَوْنَ۞ۚ وَاخْرُونَ مُرْجَوْنَ لله امَّا يُعَذِّ بُهُمْ وَإِمَّا يَنُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَكِيْتُمْ ﴿ وَالنَّانِينَ اتَّخَنُ وَامَسُجِكًا خِسَارًا وَكُفْرً أدًا لِمَرْمِي حَارَبَ اللَّهُ كأن المؤمنين وازص لَقُرِسَ ارْيُ أَرُكُنَا الرِّ الْكُسُمِٰ وَاللَّهُ ٤٠٤ تَقْهُمُ فِي إِن أَن الْمُسُجِ لكن يُدُرِي على التَّقُومي مِنْ آوَّل يَوْمِ أَحَقُّ آنُ ثَقَوْمُ فَهُ لهَّرُوْاْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَلِقِرِيْنَ ن يتنط وي سعيد المحتددي

منزل۲

) بُنْيَانَةُ عَلَى تَقُوٰى مِنَ اللهِ وَرِضُوَانِ خَ انه على شَفَاجُرُفِ هَارِ فَانْكِارُ رِ الْقَهُ مُ الطُّلمِيْنِ ﴿ لَا نْ يُ بَنُوْ اربِيهُ أَفِي قُلُوْمِ مِنْ الْآنَ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُ لِيُكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي مِنَ اللَّهُ وَ اتَّ لَهُ مُراكِحَتَّاتُ يُقَاتِلُونَ وَصِيدِهُ كُفُوُانُ وَمَرِي أَوْفَى بِعَهُدِ لِإِمِنَ اللَّهِ فَاسْتَهُ المُ وَذَلِكَ هُوَالْفُوزُ ا الكبكون الخمكون السآيجون الإكور الليمور رُون والنَّاهُونَ ۼۣڟٚۅٛؽٳڂڰۅٛۮؚٳٮڷؠٷڔٙۺٚڔٳڵؠٷڡڹؽڔ٦۩ڡٵڰٳؽٳ امَنُوْ آارَى بَيْسُنَغُفِرُوْ الِلْمُشَرِكِ لِي فَرَيْنِ مِنُ بِعُن مَا نَبُيِّنَ لَهُ ثُمَ أَنَّكُمُ أَصَّلَى مِن بَعُن مَا نَبُيِّنَ لَهُ ثُمُ أَنَّكُمُ أَصْلَحِ فِي الْجَعِيدِ كأن النينغفارُ إبرهينم لابنيه الآعن هُوُعِدَ فِي وَعَلَهُ وَعَلَهُمُ الْأَبْنِهِ الآعن هُوُعِدَ فِي اتاه فَلَتَا ثَبُكِنَ لَهَ آنَّهُ عَلُوٌّ يَتُّهِ ثَبَرًا مِنْهُ إِنَّ إِبْرِهِ بِي <u>ۚ</u> وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلُّ فَوُمَّا يَكُولُ إِذْ هَلْ اللَّهُ لِيُضِلُّ فَوُمَّا يَعُنَ إِذْ هَلْ ڵؘۿؙؙؙٛۿؗڞٵۘؽڹۜٛٛڡؘٛۅٛڹٵٚ؈ٛٳۺٚڮڴؚڷۺ۬ؽٶٟۼؚڶؽڰ

I U = J

النوبة و اكْلَهُ عَلَمْ عَلَاقًا w) w اعة العُسُرَةِ مِنَ يَعُن مَا كَادَ يَزِينَعُ فَ خُلِّقُوْ أَحَثُى إِذَا ضَاقِكَ عَلَيْهُمُ أنفسهم وظنوآاري أفتف علتهم ع النَّرْفَابُ عَلَيْهِمْ لِيَنُوْبُوا إِنَّ اللهُ هُوَالتَّوَّابُ الرِّحِيْمُ هَا يَتُكُ لَّنْ ثُرَى ٰ الْمُنُوااتَّقَوُاللَّهُ وَكُوْنُوْا مِعَ الطَّ نناة ومرى كولهم قرر نفسرم عرث تفس لله وَلا يَرْغَبُو ادِ الْكُفَّارُولَا بَيَالَةُنَ مِنْ عَكُوتَنُهُ الخارس وَيُهُ وَلَوْ اللَّهُ مِنْ كُلِّ فِرْفَاةِ مِنْهُمُ طَأَيْفَةٌ لِينَفَقَّلُوا فِي اللَّهُ وَلَا مُعَالِمُ اللّ

المَنُوْاقَاتِلُوا الَّذِينَ

PUVI

E ST.

وقف النبي علياله

كَفَرُوْا لَهُ ثُمِ نِشَرَاكِ مِّنْ حَدِي ڰۿؙۅٳڷڹؽؙڮۼڮ وَّقَلَّرَهُ مَنَا ذِلَ لِنَعُلَمُوا عَلَادًا الْأَبْتِ لِقُوْمِ تِتَّعِلْمُونَ ﴿ إِنَّ فِي والثَّهَارِ وَمَا خَلُقَ اللَّهُ فِي السَّلَوْتِ وَا نَّتُقُوْرَ ﴾ الآرتين لَابُرُجُون بِقَاءَنَا وَرَضُوابِ هَا وَالِّن يُرِي هُمُ عَرِ فِي الْنِنْنَا غَفِلُونَ ۖ الْوَانَ الْوِنْنَا غَفِلُونَ ۗ الْوِنْنَا غَفِلُونَ ۗ ا كَانُوْ الْكِنْسِبُوْ نَ⊙ِانَّ جَنْتِ النَّعِيْدِ© دَعُومُ مُرْفِيْهَا سُبُعِنَكَ اللَّهُ وَيُعِيَّنُهُ الحَمُنُ لِلهِ رَبِّ اللَّهُ لفئربالخ يِنْ كُولِكُ السُّورُ الشُّرُ السُّنَّةُ السُّنَّةُ السُّنَّةُ السُّنَّةُ السُّنَّةُ السُّنَّةُ السُّنَّةُ

إير بجؤن لِقاءَنا فِي طُغِيَانِهُمْ يَعْمَهُو

منزا٣

غ

نُ وُالِّن يُرِي لَا

نِسَانَ الضَّرُّدَعَانَالِجَنَّبِهَ أَوْقَاعِكَ ا أَوْقَابِمًا فَلَتَّ كَشَفْنَا عَنْهُ خُرَّةٌ مُرَّكُمْ كَأَرِي لَّهُ مَلَ عُنَا اللَّي ضُرَّمَتُكُ كُلُّ لكسرفين مَاكَانُوايعُمَاؤُن ﴿وَلَقُلْ الْمُلِّنَا ا نَهُ لِتَا ظُلَهُ ۚ أَوْ كَاءَنُكُمُ وَسُلَهُمْ مِالْبِيِّنْ فِي أَكُولُو لَهُ فَاللَّهُ فَاذًا لَهُ أَنَّهُ اللَّهُ فَاذًا بَجُزى الْقَوْمُ الْمُجْرِمِيْرَ<sup>، ©</sup>ثُمَّحَعَلُنَكُمُ خَلِيفَ إِ رِيُ بَعْدِهِمُ لِنَنْظُرُ كُنْفَ نَعْمَلُوْنَ ﴿ عَوْلَا لَكُنَّا مُعَالِمُ الْأَثْمَالُ مَا مُنَا بَيَتْنَتِ قَالَ النَّهُ ثِنَ لَا بَرْجُونَ لِقَاءَنَا النَّتِ بِقَرَّانِ غَيْرِهِ <u>ؠؙٷڷٵڲٷؽٳػٙٲؽٵؙڲؚڷڶٷڡڔؿڗڵڟٚٲٷ۫ؖٛٛٷٚٙٚ</u> لآمَا يُوْجَى الْسَرِّا ذِي آخَافُ انْ عَصَيْتُ رَبِّي عَلَى الْكِيوْمُ عَظِيْهُ النشآء الله ما تكوثه عليكم ولا آذر لكم به فقل فيكَمُرعُمُرًا مِنْ فَبُلِمُ أَفَلَا تَعُقِلُونَ فَنَنَ أَظُلُمُ لى اللهِ كَذِيًا ٱوْكُنَّ بَ بِالنِّيةُ إِنَّهُ لَا يُفِلِحُ الْمُجُرِمُو وَيَجْبُكُ وْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضِّرُّهُمُ وَلَايَنُهُمُ مُو يَقُولُا وُكِرِهِ شُهُواً وْنَاعِنْكَ اللَّهِ قُلْ أَتُنْبُؤُونَ اللَّهَ بِمَالَانِهِ في الْأَرْضِ سُبْلِينَهُ وَتَعْلِلْ عَتَّا يُشْرِكُونَ @وَهَ الآأمَّةُ وَاحِدَاثُهُ فَاخْتَلْفُهُ ٱ وَلَوْلَا كُلَّا كِيَبُهُمُ فِيْمَا فِيْهِ يَغْتَلَفُهُ رَى ﴿ وَيُقَالُهُ لَا اللَّهِ مِنْ لَكُنَّا لُهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ ال رَّتِيَّ فَقُلْ النِّيَالْغَيْثِ لِلْهِ فَانْتَظْوُالْذِي مَعَكُمُ مِنْ الْمُنْتَظْمُ ا

منزل٣

Night.

منزل۳

كَ أَصُحْبُ الْجُنَّةِ ثُمُّهُ فِنُهَاخُ

ئسبواالشبتان جزآغ سبتن كهُمُ قِنَ اللهِ مِنْ عَاصِيمً كَانْكُ ك النَّارَّهُمْ فَيُهَ مُ لِكُن ثِنَ الشُّرِكُ الْمُكَا بَيْنَهُمُ وَقَالَ شَرَكَاؤُهُمُ مُقَاكِنُهُ عَى بِاللَّهِ شَهِيْكَ الْمِنْنَا وَبِيُنَكُمُ إِنَّ كُنَّا ٥ هُنَا لِكَ نَبُلُوا كُاللَّهُ نَفْسَ الى الله مَوْلَهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمُ قَاكَانُوْ إِنْفَتَوُوْرَ تَرُ زُفُكُمُ مِّنَ السَّبَآءِ وَالْأَرْضِ آمَّنَ يَبُلِكُ السَّهُ رُ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَقّ مِنَ النبيت ويجأرج التبيت نَ يُكَ بِبُرُ الْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ فَقُلْ أَفَالَ مَوْ أَ فَمَا ذَا بَعْنَ الْحَقِ الكَحُقِّتُ كِلْمَتُ رَبِّكَ للهُ يَهْدِي كُلِحُونُ ٱفْتُونُ يَيْهُدِي كَي إِلَّ الآآن يُنكُن فَكَ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ اللَّ

منزاس

لاَّظُكُّا أَرَّ الطَّرِّ لَكِيْغُنِي مِنَ الْحَقِّ ايفعُلُون ﴿ وَمَا كَانَ هُذَا الْقُدُارِ يُ له ولکری تَصُبِ یُقِی الَّانِی بَیْنَ یَا رِنُ رِّ بِ الْعَلِيدِنِ ﴿ الْعَالَمِ لِهِ الْعَلِيدِنِ الْعَالَةُ وَلَوْنَ ه وَادْعُوْا مَنِ السُّتُهُ نَهُ طِي قِيْنَ ﴿ كِنَّ يُوْابِياً لَمْ يُعِيظُوْا كَ كُنُّ كَ النَّارُ مُن مِنْ فَيُعُا كَانَ عَافِيكَةُ الطَّلِمِيْنِ)@وَمِنْكُمُ مَّنِ يَيُوْمِنُ إِنَّ الطَّلِمِيْنِ الْأَمْرِثِي بِ رِي بِهُ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِأَ الى وَلَكُمُ عَمَلُكُمُ أَنْتُومُ بَرِيْجُونَ ای ففال آه عک ۞ۅڡۣڹٝڰؙؽؗۄڞؖۯٵڲؽؖۺؾؠڰۅٛۯ٠ (5)31 مِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوْا لَا يَغُقِلُهُ نَ @وَو أَفَأَنُكُ تَكُلِي مِي الْعُمُنِي وَلَوْكَأَنُوا لَا يُبُهِ لم التَّاس شَعَّا وُلكِرتَ النَّاسَ ٢٥٠٤٠ شرُهُ مُ گَارِثِي ٦ آلن ثرى كن بُؤابلِقَ ثُرُبَيُّك بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمُ أَ كَانُدُا مُدَنِّنُ لُرُ الْمُدَنِّنُ لُرُ الْمُدَنِّنُ لُرُ الْمُدَنِّنُ لُرُ الْمُدَنِّنُ لُرُ الْمُدَالُ جعُهُمُ نُثُمَّ اللهُ شَهِيْنُ عَلَى مَا يَفْعَلُوْنَ

متزل

وقف النبي على السلام وقف النبي عليه السلام

أرعيتنه إن التكوَّعَنَ اللهُ يَدِّ لأرض ألآات وغد لِكُرِيُّ ٱكُنْزُهُمُ لَا يَعُلَّمُونَ ﴿ هُو يُكِي وَيُهِمْ سُ قُلْ جَأَءُ نُكُمُّ هُوْ عِ الصُّلُ وُقِوَهُ وَهُلَى وَرَحْهُ نالك فلتفك ٠٠٠٠ اَرُءُنِيُّهُمُ مِّا آَثُوْلَ اللَّهُ لَكُمُ مِّنَ رَزُونِ الله آذِن لَكُمُ الْمُعَلَى الله تَفْتَدُون الله عَلَى الله تَفْتَدُون الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله ع

متزل٣

نَى رُبُ كِفُكُرُ وْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبِ يَوْمَ سَّ اللهَ لَنُ وُ فَضُ عَلَى النَّاسِ وَلَكِرِيَّ أَكُثْرُ هُمُ اَتَكُورِي فِي شَارِن وَكُمَا تَتَعَلُّوا مِنْهُ مِنْ لُوْرِي هِرِيْ عَيَلِ الْأَكْتُا عَلَيْكُمُ شُكُوْدًا فيناو وما يغزك عربى رتك مربي منفقال السَّمَاءِولاً أَضْغَرُمِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَ بِن ﴿ الرَّانَّ آوُلِيا ءَاللَّهُ لَا خُونٌ عَلَيْهِ هِ النَّذِي امَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿ لَهُمُ الخيوة الثانياوف الأخرة لاتبكر لْفُوزُ الغِظِيْمُ ﴿ وَلَا يَخُزُنُكَ قُولُهُمْ مَا تَ الْعِنَّ ثُوَّ لَّهِ جَمِيْعًا هُوَالْسَبِمِيْعُ الْعُلَيْمُ@أَلْرَارَ عَيِنَّهِ مَرِي فِي يُنْكِيعُ النَّائِنِ بِكُاعُونَ القلرى وإن هم الآبخ له شُركاء الْ يَشْبِعُونَ إِلاَّ كنة فنه والثك المقالفان تٍ لِقَوْمٍ بِيُسْمَعُونَ ۞ فَأَلُوا اتَّخَذَ اللَّهُ كالمحوالغنى لكاما في السّلا اتَقُولُ أَن عَلَى الله مَا ر ئى عِنْكَاكُهُ هُرِ فِي سُلُطُونِ بِهِ راتَ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللهِ الْكُذِبَ لَا يُقْلِكُورَ

نْݣَالِيّْنَا مُرْجِعُهُمُ نُكُمِّ ثُلِينِقُهُمُ الْعَكَ الْ الخائذ الكفارة ريق الم بْ اللهِ فَعَلَى الله تَوْكَلْكُ فَأ أَمُوُّكُمُ عَلَيْكُمُ غُبُّتُهُ ثُمُّ الْفَضَّةُ ا لله وافرك أن أكون مر مَنْ مَّعَكُوفِي الْفُلْكِ وَجَعَ النتنا فانظر كيف كان عافياة ا لِيُؤُمِنُوْا بِهَاكُنَّ بُوُابِهِ مِنْ فَبُا ٵؽؙؽ۞ٷڲٷؽؙڶٵڡؚۯؠٛؠۼڽٳۿۄؙۄڰ فِيْ عَوْنَ وَمُلَامِهِ مَالِنِنَا فَاسْتَكُارُوْا وَكَا نُوْ أءَهُمُ الْحَقُّ مِرْ يُعِنْنِ نَاقًا لكِبُرِياءُ فِي الأرْضِ وَمَا نَعُورُ بهُوُّمِنِهُ، ۞وَقَالَ فِرْعُوْنُ اثْنُوْنِي بِكِلَّ سُجِرِعِلْيُهِ

منزلس

子子

فَكَتِنَا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمُ مُّوْسَى اَلْقُوْامَآ اَنْتُمُمُّ لُقُوْرَ لَّهُ يُنْكُمُ مِنْ اللَّهُ اَمَرَى لِبُهُ لِلَّهِي إِلاَّذُرِّرَيَّكُ مِّرِي فَوْلِهُ عَا الْأَرُخِرِ ۚ وَإِنَّا لَهُ لَهِ مَا الْمُسُمِ فِينَ ۖ وَقَالَ مُؤلِمِي يَقَرَّ نتمامننة بالله فعليه توكلوان كننته مسلم لله تَوْكُلْنَا رَبِّنَا لا تَعْعَلْنَا فَتُنَاءٌ لِلْقَوْمِ الظَّلْمَةُ ، هُوَتُعِنَا لْقُوْمِ الْكِفِ يُرِنَ∞وَأُوْجَيْنَا إلى مُؤسَى وَأَخِيبُهِ أَنْ ثَبَوّا لْمَا يِمِصْرَ بُيُوْتًا وَاجْعَلُوا بُيُوْتَكُمْ فِبْلَةً وَآفِيْهُوا الْبُؤْمِنِيْرَ، ﴿وَقَالَ مُوسِى رَتَنَا إِنَّكَ اتَّكِيْتُ فِرْعُونَ وَمَلَّاهُ ئَةً وَّآمُوالَّ فِي الْحَيْوِةِ النَّانْيَالُرَبَّنَالِيُضِ تَنَاظِيشُ عَلَىٰ آمُوالِهِمْ وَاشْكُدُعَلِي فُكُو بِهِمْ فَلَ ۘٵڰؙۯٳؙڿؽڹػٛڎۜٷٛڰڰ الناوت المنتف مع ينو الأراد المارة عَصَيْتُ فَيُلُ وَكُنْتُ مِنَ الْهُفْسِ

3000 (1,3) وم القائدة فنها كاتوافدة لنَاآلَدُكُ فَنُعُلِى النِّن يُن يَقْرُءُ وُنَ الكانية تحقى يرؤا العن ۯڵؿ<sup>؈</sup>ڡؘڋڒڴٲٮٛۊ۬ڎۣ لاً فَوْمَ يُو أنْتَ تُكُرُكُ النَّاسِ عَتْمَى كُوْنُو ٱۯ*ٛ*ڹؿؙۼٛڡؚۯ؉ٳڰۧۑٳۮ۬ڽٳڛڮٷ ٚ<sup>ؗ</sup>ٛٷؙؚڶٲڟؙۯٷٳڡٵڎٳڣٳڵۺڸۅٮڿ عَنْ فَوْمٍ لَا يُؤْ لُنُنْتَظ يُرَ٠) ﴿ وَالْكُنَّا مِّرِی وَالَّذِينِ الْمُنْوَاكُنُ لِكَ مَ عَلَيْنَا نُبْعِ الْمُؤْمِنِ

أَتُهَا التَّاسُ إِنْ كُنْتُمُ فِي شَالِيِّ مِنْ دِيْنِي فَلَا أَعْبُكُ الَّ ڔؽۮؙۮۣڹٳڵۼۅڵڮؽٲۼؠڰٳڵڰٳڷڹؽؽڹۏڡٚڴۿؖٷ يُنُ ﴿ وَأَنَّ أَفِيهُ وَجُهَكَ لِلسِّينَ عَنِيْفًا وَلَا كِنُ عُمِرِي دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُ تَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّرَى الطُّلِّ بن ﴿ وَإِنْ يَبْسُدُ لَكَ الرَّهُو وَارِي يُرْدُكُ بِخَيْرِ فَلَا رَأَدَّ لِفَضْلِهِ يُصِ ٩ مَنْ يَنِثَأَءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ®فَكُرُ لِتَاسُ قَلْ حَآءَكُمُ الْحُقِّ مِنَ رَبِّكُمُ قَبَرِ اهْتَلْ يَ فَاتَبُهُ النَّهُ نُتُمَّ فُصِّلَتُ مِنْ لَكُ يتأراتين ككم منه نزرير وبش المُنْ وَالْمُأَلِّةُ ثَانَا فَا كُنُو مِلْكُمُ عَنَاكُ وَالْكُو مِ كُنِيْرِهِا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ ڽۺؿؙ۫ۼؙڣٙڔؽٷٲڒٳؠٛٞڰؙؠؙؽڹڹٛۏٮؘڞڷۏڒۿؠؙڸؚۺؽۼۛڡٛۏٳڡؽڰؙٲڵۅؽڹ ؠ؆ٞٷڹٷٳؙؽۼڶڹٷؽٵۣؾۜٷۼڸؽؠؙٛۻؙٳڮٳڮڰ

منزا۳

ؠڡؠؙؽڹۣن®ۅۿۅٳڷڹؽػڂڶڨٳڶۺڶۅٮ وْضُ فِي سِتُنَاةِ أَيَّامِرُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ لِيَبُلُوكُمُ آيَّكُمُ سَنْ عَمَلًا وَلَمِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبُعُونُونَ مِنْ بِعُي الْمُؤْتِ لَنَّ الِّذِي الِّذِي كُفُرُ وَ إِنْ هِٰ لَا الرَّسِحُرُّ هُبُيْرِي وَلِينَ إِ لَعُنَ ابَ إِلَى أُمَّا فِي مَّعُنُ وُدَ فِي لِّبَغُوْلُكَ مَا بَعُبِسُهُ ٱلْأِبُومُ يَاثِيهُ بُس مَصُرُونُنَا عَنْهُمُ وَحَانَ بِهِمْ مَنَا كَانُوْ إِيهِ يَسْتَهُزِءُونَ ٥ وَإِ نَفُنَا الْانْسَانَ مِنَّارِحُمِكَ ثَكُرُنُوعُنْهَا مِنْهُ أَنَّهُ لَيُؤُسُّ كُفُهُ رُق بْنُ أَذُقْنُهُ نَعْمَآءً بِعُنَ ضَرَّآءً مَسَّتُنَّهُ لِيَقْنُولَنَّ ذَهَبَ كُ عَقِي اللَّهُ لَفِرَحُ فَخُوْرٌ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا ڂڹٵۅؙڷڵڰۘڵۿۿڔڴۼڣڒۼ۠ۊٳڿٷڲؠؽڗٛ؈ڣڵۼڷڰ ؾٵڕڮ صَ مَا يُوْتَى إِلَيْكَ وَصَالِيْقٌ بِهِ صَلْ رُكِ آنْ يَبْغُولُوا لُوْلَا أَنْزِلَ ءُمَعَةُ مَلَكُ إِنَّهُا آنَكُ ثَنِ يُرُّ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ الصَّلَمُ كَقُوْلُونَ افْتُولِ عُ قُلُ فَاتُوا بِعَشْرِسُو رِمِّنَ وَّادُعُوا مَنِ اسْتَطَعُ نَكُرُمِّ فَ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْ أَمُّ <u>؈ڣ</u>ؽؽ۞ڣؘٳڷؖٛۿڔؽۺڗڿؽڹٷٳڵڴڎڡؙٵڠڵؠؙٷۧٳٲڹۜؠۧٵۧٳؙڹٚۯڶؠۼڵؚۄٳٮڷۅ ؖۯؙٵؖڒؖٳڶڮٳڰ۠ۿۅؙۧڡٚڰٙڵٲٮٛؾؙٛؠٛڡؙٞۺڸؠٷؽ®ڡٙڹٛػٳؽۑؘڔؽۣڽؙٳڰۼۣڸۄ؋ لتُأنْكَا وَزِنْنَتُهَا نُوتِ الْيُهِمْ اعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لِأَبْغَسُورِ الْ

منزل٣

كَ الَّذِيْنِ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا النَّآرُ وَجِبِطُ مَا صَنَّا وَلِطِكَ مِنَاكَانُوايَعُمُلُونَ@أَفْمَرُ بُكَانَ عَلَا يَكِنَدُ لُوُكُ سَنَاهِ كَا مِنْ مُنْكُ وَمِنْ فَبُلِهِ كِنْكُ مُوْلَمِي كَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنَ يَكُفُرُ بِهِ مِنَ الْأَخْزَابِ فَالتَّا ۼؚۘٷ؇ٷڵڗڰ<u>ٷڡۯۑۼۣڡ۪ٚڹڰ</u>ٳؖٮٚٛٷٵڵػڨؙڡؚؽڗؚ ٱڬنُوُالتَّاسِ لَايُؤُمِنُوْنَ@وَمَنُ أَظْلَمُمِيِّنِ افْتَرِي عَلَى كَنْ بَا ٱوْلِيْكَ بُغُرُضُوْنَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشَهَادُ هُؤُلَّاءً لِّن يَن كَن بُواعلى رَبِّرُمُ الْالْعَنَةُ اللهِ عَلَى الظِّلِيئِينَ الْأَلْمِينَ الْأَلْمِينَ الْأَلْمِينَ ؆ؙۏڹۘۘۼڹڛؘؽؚڸٳڵڮۅؘۑؽۼٷڬۿٵۘۜ؏ۅؘڲٵٷۿۿڔۑٲڵٳڿڗڠ مُمُكَافَ وْنَ ١٠٥ وُلِلَّكَ لَمُ يَكُونُوا مُغْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمُ مِّنُ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَآءُ يُضْعَفُ لَهُمُ الْعُنَاكِ ۖ كَنْ يَنْ عَلَيْهُ وَكُنَّا كُنَّا ثُوا يُبْصِرُونَ ﴿ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ الْوَلَّمِ رُوْا اَنْفُسَهُمُ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَا كَانُوا بِفُلُاوُكَ ُتَهُمُ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخُسَرُونَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ لِيَاتُ الَّذِينَ لحت وأخبننوآ إلى رتبهم أوليك أخ الْحِتَّاةِ هُمُرِفِيْهَا خُلْلُونَ ﴿ مَنْكُ الْفَرِيْفَيْنِ كَالْأَعْلِمِ وَالْأَ ﷺ وَالبُّصِيْرِ وَالسَّمِيْعِ هَلْ بَسْتُويِنِ مَثَلَا ۚ أَفَلَا تَلَا كُنُ كُوْنَ لَقُنُ آرُسُلْنَا نُوْكَالِكُ فَنُومِ أَزَانِيُ لَكُمُ نَذِيرٌ مِّي

منزل۳

EFFE

عرمفص بفتح المبيع وامالة الرأعا

نُوْجِ أَنَّكُ لَنْ يُؤْمِن مِنْ فَوْمِ يها كَانُوْا يَفْعَلُونَ ١٥٥ وَاصْنَعِ الْفُلْكِ. بُنِوْنِ فِي النَّابِرِي ظُ لَّمَا مُرَّعَلَيْهِ مَلَا ثِيْرَى قَوْمِهُ سَخِيرُ وَامِنْهُ قَالًا خَرُوْامِتًا فَإِنَّا نَسُخُرُ مِنْكُمْ كَمَا نَسُخُرُونَ ﴿ فَسَدُو وُن مَن يَأْنِيْهِ عَنَ آبُ يُخِزيْهِ وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَ عَثَّى إِذَا جَآءً إَمْرُنَا وَفَارَ التَّنَّوُرُ قُلْنَا احْما ۗ فَيُكَامِ لُّرِ، اثنَالُونِ وَأَهْلُكَ الْأَمْرِيُ سَبَقُ عَلَيْكِ الْقَوْلِ ُمَرِئُ وَمَا اَمُرِي مَعَكَ إِلَّا فِلْبُلِّ ©َوَفَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسُ ڵۼؘڡؙٚۅؙڒڗۜڿؽؘڴ۞ۅٙۿؚؽ هَ مُن سُمِنا إِنَّ رَبِّي أَجِ كَالْجِبَالَ وَنَادَى نُوْحُ النَّهُ وَكَانَ فَيْ ) هَدِيَا وَلَا تَكُذُّنِ هُمَعَ الْكُفِي بُرِيَ ﷺ فَأَلَّى سَا عبيني مِرى التُبآءِ قَالَ لاَعَاصِمَ البَّهُ مَرْهِ جِمَرُّوْحَالَ بَيْنَكُمُنَا الْمُوْجُ فَكَانَ مِ ى تَأْدُضُ ابْلِعِي مَاءَكِ وَلِيسَمَاءُ اقْلِعِيْ سننوك على الجؤدي وفيل لتآءُ وفضى الآمُرُوا لَقَوْمِ الطَّلِيدِينَ ﴿ وَنَاذِي نَوْحٌ رَّبُّهُ فَقَالَ رَبِ ابنى مِنْ آهُلِي وَإِنَّ وَعُلَاكَ الْحُقُّ وَأَنْتَ آخُكُمُ الْخِكِ

اتَّكُ لَيْسَ مِنَ آهُلَكَ اتَّكُ عُلَى غَيْرُكُمُ لَمُ إِذْ يَ آعِظُكَ أَنْ تُكُونَ ك أرقى أشقلك وُنُوحُمُنُوحٌ أَكُرُ فِي قِيرٍ ﴾ النَّحْدِ وبركنت عليك وعلا المرمِمَّةُنَّ يبها البك ماكنت تعلكهآانت ولاقوم كَ اثْغَاصُبِرْ إِنَّ الْعُإِقِيكَ لِلْمُنْتَقِانِي هَوَا اَخَاهُمُ هُوُدًا قَالَ يَقَوْمُ اعْبُكُ واللَّهَ مَالَكُمُ مِّنَ إِلَٰهِ غَيْرُةُ مُفْتَرُونَ@يَقُومِ لِآلَسُّئُكُمُّ عَلَيْهِ آجُرًا الْ لَنْ يُ فَطِرُ ذِي أَفَالَا تَعُقَلُونَ ﴿ وَإِنَّا فَا لَا يَعُقُومُ إليّه فيرسا السَّمَاءُ عَلَىٰكُمُ مِنْدُارًا إِلَّى فَتُوَّتِكُمُ وَلَا تُنْتُولُوا مُجْرِمِيْرَ، ﴿ قَالُوا يِلْمُوْدُمَا إِلَّا يَلْمُوْدُمَا إِ وهما نحوم بتاركق الهيناعن فولك وما ينُ دَاتِكُةِ الرَّهُو الْحِنُّ لِبَاصِينِهَا آرَّى رَتْيُ عَلَى صِرَاطِ مَّنْشَيْةٍ

ن تَوَلُّوا فَقُلُ أَيْلُغُتُكُمُ مَّا أَرُسِ اغَنْرَكُمْ وَلاَنْضُرُّوْنَهُ شَيْعًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّيَ جِياءَ أَمْرُنَا بَعَيْنَا هُوُدًا وَالنِّن بْنَ امْنُوا مَعَهُ بِرَحْمَا فِيصَّا وَ ٤ غَلِينظِ ﴿ وَتِلْكَ عَادٌ ﴿ بَحَلُ وَابِ لَهُ وَاتَّبَعُوٓ الْمُرَكِّلِ جَبَّارِعَنِيْدِ هُوَأَتِبُعُوۤ افْ هٰذِ لِّكُنْكَ الْعُنَاةُ وَيَهُمُ الْقَيْلِمَاءُ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبِّكُمُ أَلَا بُعُكُ ا تِعَادٍ قَوْمٍ هُوْدٍ۞وَ إِلَى ثَبُوْدَ أَخَاهُمُ طِلِحًا قَالَ يَقْوُمِ اعْبُكُ وَا الله مَالُكُمُ مِنْ الْهِ غَيْرُهُ هُواَنْشَاكُمُ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْنَعُبُرُكُمُ فِيهَا فَاسْتَغُومُ وَهُ ثُمَّرَتُوبُو اللَّهِ لِحِ إِنَّ رَبِّى فَرِيْبُ مُّجِيبُ® قَالُوا يَطِيلُحُ قَالُ كُنُكَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَيْلُ هَٰنَٱ أَتَنْهَٰنَا أَنْ تُعَيْدُ ٮؘۼؽڵ١ڽؖٳڿٛٵۄٳڹؖؽٵڷؚۼؿۺؙڮ<u>ؖ</u>ڡۣؾٵؘؿڹڠۏؽٵٳڷؽٷڡؙؚڔۑڹڛٵڰٵڷ قَوْمِ أَرَءُبُنُّهُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَا فِي هِنْ ذَكِّنِ وَكُنَّ وَالنَّذِي مِنْهُ رَحُهُ رِي تَيْصُرُ نِي مِن اللهِ إِنْ عَصِينُتُ فَكَمَا تِزِيْكُ وُنَوْمُ غَيْرِ ثَغِيْ يْقُومْ هٰنِهُ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمُ ايَةً فَنَارُوْهَا نَأَكُلُ فِي ٱرْخِ للهِ وَلَا تَنْسُنُوْ هَا بِسُوْءٍ فَيَأْنُيُ أَكُنُ كُمُ عَنَ آبٌ فِرَبْبٌ ﴿ فَعَقَرُوْهُ نَنْتُنْعُوا فِي دَارِكُمُ ثَلَاثَةً أَيَّا مِرْ ذَلِكَ وَعُلَّا غَيْرُمًا فكتاجآء أمرنا نجيئناطلها والنابن امنوامعة برخمازمة نَّ رَبِّكَ هُوَالُقُويُّ الْعَزِيْزُ

مي الله

لكوا الصَّنْحَةُ فَأَصُّنَّ ان لَهُ يَغِنُوْ إِفْلِهَا ۗ الآرابَ ثَنْهُ كَأَكُفُ وَارْتَكُمُ فَالْأَ وَلَقُكُ جَأَءُتُ رُسُلُنَا ابْرُاهِ لَمُ فَيَأَلُّكَ أَرْثُ كَأَوْ يَعِجُلُ رِينِينِ®فَلَتارُا أَيْنِيمَا عِنْيُدِنِ®فَلَتارُا أَيْنِ النوككرهم وأؤجس منهم خنفاة كالوا أكخف لى قَوْمِ لَوْطِ قُوامُرَاتُهُ قَالِمَةٌ فَضَجِكُ فَيَشَّرُنُهُ رقى وَرَآءِ السُّحْقَ يَغْفُهُ تِ®قَالَتُ لِوَيْلَةً ، عَا كِ شَيْغًا إِنَّ هِنَ الْنَهُ وَ عُجِيبٌ ﴿ قَالُوْ مِنْ آمِرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكْتُهُ عَكَيْكُمُ آهُ گ تِجَيْثُكْ @فَلَتّا ذَهَبَ عَرِي إِبْرَهِ نَثَرَى يُحَادِلُنَا وَى فَوْمِ لُوْطِ۞اتَ ابْرُهِيْمَ لُحَ وَّا لِا مِنْنُكِ صَائِرُ هِيْمُ أَغُوضُ عَنِي هُذَا أَنَّكُ قُلْ جَاءً نَاكِ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴿ وَلَتَاجَأَءُ كَ رُسُ همْ وضافَ بهمْ ذَرْعًاوَّفَالَ هٰذَانَوْمُ عَصلتُ رى فيكل كانوا يغد المُرَعُهُ (عَ) ان عَالَ يُغَوْمِ هَا أُلَّاءِ بَنَاذِي هُرَ الْكُولُكُمُ فَأَدَّ لَقُلُ عَلَمُتَ مَالِنَا فِي بَنْتِا

المالية

لَمْ فُوَيَّةً اَوَاوِي إِلَى رُكِن شَبِ بُلِ<sup>©</sup> قَالُوُا لِ لن بيصلة الكك فأشر بأهلك بقطو لَتَقَتُّ مِنْكُهُ آحَلُ إِلَّا أَمُرَأَتُكُ إِنَّكَ مُصِلُكُما مَا أَصَابُهُ صَّبُحُ ٱلبُسَ الصُّبُحُ بِفَرِيُ جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلُهَا وَامْطُرُنَا عَلَيْهَا جِحَارَةً قِنْ هُ مَّنْضُهُ دِ<sup>©</sup>مُّسُوَّمَةً عِنْلَ رَبِّكُ وَمَا هِي مِنَ القَّلِهِ بني ﴿ وَإِلَّى مَنْ يَنَ آخَاهُمُ نَشُعَبُ بِٱلْأَقَالَ لِقُوْمِ اغْبُكُوا بله مَالكُمُ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَا تَنْفُصُوا إِلَّهُ لُمُرِبِغَيْرِ وَإِنِّي آخَافُ عَلَيْكُمُ عَنَابَ يُوهِ مُجِيْدٍ لْقُوْمِ أَوْفُوا الْبُكْتِيالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَ آءَهُمُ وَلاَتَعْنُوْا فِي الْأَمْ ضِ مُفْسِه لله خَيْرٌ تُكُمُّ إِنْ كُنْنَهُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَمَأَ أَنَا عَلَيْكُمُ فينط ﴿ قَالُوا يَشْعَيْبُ اصَلَاثُكَ تَامُرُكَ آنَ تَتُرُكَ ا مَا يُؤِيَّا أَوْ أَنْ تَعْعُل فِي آمُوالِنَا مَا نَشْؤُا إِنَّكَ ڻ<sup>∞</sup>قال يقوه ارء ننځران لكمالاشك رَّتِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقَاحَسَنَا وُمَّالُائِذُ أنكلكم عنه أن أرنيك إلا الإص اللوعكنه تؤكلت اكنه أنثث

منزل۳

< UZ) <

وَمَا ظَلَمُنْ لِهُمْ وَالْأِنْ ظَلَمُوْآ انْفُسَهُمْ فَيَا أَغُنَتْ عَنْهُمْ الْ لِّنْ يِنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ لِتَاجَآءَ أَمُرُرَبِّ يُرَثَنُبِيبِ ﴿ وَكُنْ لِكَ آخُذُ رَبِّكَ إِذَا آخَنَ الْقَرْي هِي ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخُلُهُ أَلِيْمُ شَرِينًا ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ ىْ خَافَ عَذَابَ الْأَخِرَةِ ذَٰلِكَ بَوْمٌ جَعْنُوعٌ لِلَّهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ مُرْمَّنَهُ الْوُرُوْسُ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلاَّ لِرَجِلِ مَّعْكُ وُدٍ ۞َبَوْمَ بَانِ لَاتُكَالَّ ۼ ڣؠڹٚڰؽ ۺؘۼڰ وسعيث<sup>0</sup> فأما الناري شَفُو افَفِي ابًّا لِلْمُ فِيْلِا زَفِيْرٌ وَتَهُمْ لِيُونَ صَعْمِل ثِنَ فِيْلِاً مَا دَامَتِ السَّلُوكُ [أَرَّضُ الرَّمَا شَأَءَ رَتُكُ إِنَّ رَتِكَ فَعَالَ لِمَا يُرِيُّكُ فَكَالَّ لِمَا يُرِيُّكُ فَأَقَالَ لَنْ ن رُوا فَفِي الْجَنَّاةِ خُلِدِيْنَ فِينَا مَادَامَتِ السَّمْوٰ فُ وَ إِكْرُضُ الْأَمَا شَاءَرَتُكُ عَطَاءً عَيْرُمَجُنُ وَذِ ﴿ فَالْرَبُهُ فِي الْأَمِيانُ اللَّهُ عَلَى الْمُناتِ ۣالآكمايغيك ابأَوُهُمُورِي فَيُكُّلِ هُ الْحُولَاءِ مَا يَعْمُلُ وُنَ وَإِنَّالَكُوكُ هُمُ نُصِيبُهُمُ غَيْرُ مَنْ فَوْصِ أَفُولُوا أَنِّنَا مُوْسَى عَّهُ مُ لَفِي شَلِقِ مِنْهُ مُرِيْبِ®وإِنَّ كُلِّ لَيْهَا لِبُوفِيبَةُ مُرَبِّكَ أَعْمَالًا ؠؙڒؖ؈ٷٲڛؾؘڣڿػؠٲ نَطْغَوْ إِنَّهُ بِمَاتَعْبَلُوْنَ بَصِيْرُ ﴿ وَلِا تَرْكُنُوْ اللَّهِ الَّذِينَ كُهُ النَّارُّ وَمَا لَكُهُ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيآءَ ثُمَّالًا

التَّاسَ أُمَّةً وَّاحِدُةً وَلَا يَزَالُونَ الخاوالكاس

: 130:

بع

لَتُكَ أَحُسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْجَبُنَا البِّيكَ هٰذ نَّ وَإِنْ كُنْتُ مِنْ قَبِلِهِ لِبِنَ الْغِفِلْيِنَ ﴿ اَذْقَالَ بِكُو و يَابَتِ إِنِّي رَأَنُكُ آحَلَ عَشَمُ كُؤُكًّا وَالشَّيْسَ وَالْقَدُرَالَيْمُ الْمُدَّرِ الْفُدُرَالَيْمُ ؞؞ؽڹ۞ڰٳڵڸڹؙۼؖٷڒؿڡٛڞڞ؞ۯۼۑٵڰۘۘۘۼڵۑٳڂۅڗ الكككثاران الثنيظن للأنشان عدة ممه كَ مُحْتَنِّدُكُ رَبُّكُ وَتُعَلِّدُكُ مِنْ ثَأُويُلِ الْأَحَ كَ وَعَلَى إِلِي يُعْفُونِ كُمَا أَنْتُهَا الْ هِنْ وَاسْخُقُ أَنَّ رَبُّكَ عَلَيْمٌ جَلَيْمٌ فَكُنَّهُ فَأَنَّاكُانَ فَي ئەسْف وَاخْدَتِهُ النَّى لِلسَّابِلِيْنِ ۞ ذُقَالُوْ الْبُيُوسُفُ وَ فُوْهُ إَحَتِّ إِلَى آبِينُنَامِنَّا وَنَحُرُ ، عُصْبَةً إِنَّ آبَانَا لِفِي صَلِا يَن ۞ افْتُلُوا يُوسُفَ أُواطُرُحُوْهُ ارْضًا يَجُعُلُ لَكُمُ ئَمُ وَثَكَوُنُوا مِنَى بَعْلِ فَ فَوْمًا صِلْحِيْرِي وَقَالَ قَايِدِ لُوْ إِيُوسُفَ وَالْقُوْمُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ بَيْلَتَقِطُهُ بَغُضُ ارَةِ إِنْ كُنْنُهُ فِعِلَيْنَ ۞ قَالُوا يَآبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمُنَّاعَلِ فَ وَإِنَّا لَهُ لَنْصِحُونَ ﴿ الَّهِ لِلَّهُ مَعَنَا غَلَّ الَّهُ ثَعْ وَبِلْعُهُ وَاتَّالَهُ لَحْفِظُونَ ®قَالِ إِنِّي لَيَحُزُنُونِي آنَ ثَنَ هَبُوَا به وَإِخَافُ أَنْ يَاكُلُهُ النِّيثُبُ وَأَنْتُكُمُ عَنْهُ غَفِي بِنُ أَكُلُهُ النِّيْ ثُبُ وَنَحُنُ عُصْبَةً إِنَّا آذًا لَّخْسِ

٥ وَاجْمَعُوْآ أَنْ يَجْعَ لنَّ أَتْ وَمَا أَنْكَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوُكُنَّا ط بِكَامِرِكُنِ بِ فَالَ بَلْ سَوِّلْكُ كُنُهُ أَنْفُ القيستعاري على ما وُّاوَارِدَهُمُ فَأَدُلِ دَلُوْةٌ فَالَ لِبُثَنِّرِي هِٰنَ اعْلَامُ أ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عِلَمُا مَمْعُكُوْدَةٍ وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الرَّا آگر هِي مَنْوُلِ لُهُ عَلَىٰ وَ وَلَكَا أَوْكُنْ لِكَ مَكْتُكَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنَّهُ فِي وَاللَّهُ غَالِكُ عَلَّى أَمُر لا وَالكَّرِيُّ التابكغ أشأتك أنينك ككباري لُمْ، ﴿وَرَاوَدَتُهُ الَّذِي هُوَ فِي بَيْهِا لْأَبُوابُ وَقَالَتُ هَبِنُكَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّ مُ الظُّلِمُونَ ﴿ وَلَقَنْ ئَسُرَنَ مَ**نْزُ**اوَيُّ إِنَّ الْأَيْفِ لؤلاآن ن رَبُّ أَكُنُ لِكَ لِنَصُ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَ آغرانك مرىعبادنا

منزل٣

T (3)

لَيَابَ وَقُلَّ ثُ ثِلْمِيْصَ لْكَ اللَّيَابِ قَالَتُ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادُ بِاهْلِكَ سُوِّءً الدَّانَ بُيْبَجِنَ ڮؙٳؙڸؽڰؚٛۿٷٵڵۿؚؽۯٳۅۘۮؾؙڣؽٷؽۨڡٚڡؘڛؽۅڹ رْ ﴾ أَهُلِهَا أَنْ كَانَ قِيبُصُهُ فُلَّ مِنْ فَيُلِ فَصِلَ قَتُ وَهُرُ يْنَ ﴿وَإِنْ كَانَ فَبِينِهُ قُلَّ مِنْ دُبُرِ فَكُنَ بِنَ ١ قَارُ ٢٠٠٠ كَالْكَارُا فِيْهِمُ ) كَيْبِ كُرُبِّ السَّكُنُكُ كُرِبِّ عَظِيْمٌ هِ الْوَسْفُ تَنْغُفُ وَيُ إِنَّ لَكُ اللَّهِ اللَّهِ كُنَّتِ مِنَ ب يُنكِ أَمُراكُ العِّزِيْزِيُرَا ودُفَتُهُ فَأَعَرَ مُ أَنْفُس ے مُّبَاثِن®فَلُكا سَمِعَتُ بِمَكَّرِ هِ أَعْنَكُ فَ لَهُرِ مُثَنَّكُما وَانْتُ كُلَّ وَاحِدَ فِي مِنْهُرَ مِي خُرُجُ عَلَيْهُ إِنَّ فَلَتَا رَأَيْنَكُ ٱلْكُرْنَكُ وَقَطَّ لْنَ كَاشَ يِلُّهِ مَاهِنَا بَشَرًا إِنْ هِٰنَ ٱلاَّ مَلَكُ كَرِيُّمُ ۖ قَالَا الَّذِي لَنُتُنِّغِي فِيهِ وَلَقُلُ رَاوِدُتُّهُ عَنْ نَفْدِ مُرُولِينُ لِّهُ يَفْعَلُ مَا امْرُهُ لِبُسُجَأُرِ ۗ وَلَيَكُونًا مِّنَ نِدِيْنِ ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنِ اَحَبُّ الْيَّ مِتَّالِكُ عُوْ عَنْدُنْ كُنِكَ هُرِبِّ أَصْبِ الْيُهْرِبِّ وَأَكُرُ فَي قِرِيَ الْجُهُرِ فَصَرَفَ عَنْهُ كَبُنَ هُرِسٌ إِنَّهُ هُوَ السَّبِيبُعُ الْعُلِيْمُ الْعُلِيْمُ الْعُلِيْمُ

) بغيل مَا رَأُوا الرُّاك ألسِيتُجُرِي فَتَالِمُ خراذح أذبنه نُهُ نَيْتُنَا بِنَاوِيْلِةً إِنَّا عَامُّ ثُنُ وَفَنِهُ الْأَنْتَأَثَكُمَا مَنَاوِ يُلِهِ فَيُهِ لله وهمرياله فرُوْن ؈ۅؘٳڟۜؠڠؙڰ أمأكان لكا لله مِرْجُ سَنَى عِنْ إِلَكَ مِرْجُ فَضَلَ اللهِ عَلَيْنَا كثرالكا ) وَالْكِرِ<sup>يِّ</sup> الأنشكة ورى الطاحبي السِّجِن رع منفقة في ورب 121711 25% (1) 25% ظِرِقُ ان البِّ بْنُ الْقَيْمُ وَلَكِنَّ ٱكْثُرَالِيَّاسِ لَا فقي رقطة خدا والتا الطُّكُرُ حِرْمٍ رَّاسِد ظن آنك ناج مِنْلِك اذكرنومعد والالاه ذكررته قلم ر کی ف

الحار

ڒؠڛڹۘۼڔؘڠڒٮۣڛ تُضَّم وَاحْدُ لَ تَعَيْرُو و ن ﴿ قَالَوْا الْفُعَاتُ الْحُلامِ يُن@وَقَالَ الَّذِي نَجَامِنُهُمَا وَالْأَكُرُ لَوْن@<u>بُ</u>وْسُفُ لَهُ بِتَأْوِيلُهُ فَأَرُسِ 73 (2003) سِنِيْنِ وَأَمَّا عَفَ لأمتتانأ فَنُ رُولًا فِي سُ الرياكل ماقل منه رئي بَعُنِي ذِلِكَ سَبُعٌ بِشِرَ نِّنُ مِرِثَى بَعْبِ ذَلِكَ مّعًا تحصن (٠) هني رَ التَّاسُ وَفِيْهِ بِعُصِرُوْرِ ﴾ وَقَالَ الْمُلَكُ اثَّتُو فِيْ ر ارْجِعُ إلى رَبّ <u>ڳڻي ه</u>رجيءَ رَاوَدُتُرُبِي يُوسُفُ لئه مرقى سُوْعِ قَالَت عَقِّ إِنَّارًا وَدُنَّكُ عَرِثٍ نَّفُسهِ وَ ںفاری ﴿فَالْكَالِيَهُ إنه لين الظ وَانَّ اللهَ لايَهُدِي كَيْنَ الْعَالِيثِينَ المنكف بالغيد

(\$ **@** \$ ) وجهوا الحك يُحُ@وَكُنُ لِكَ مُكَنَّا لِيُوسُفَ نَعُرُفُكُمْ وَهُمُ لَكَ مُنْكِرُ وْنَ۞وَلَبَّا جَلَّزَهُمُ مِعْهَا زِهِمُ كُمُّ ٱلَا تَدُونَ إِنِّ الْوَقِي زلين فائ تقريُون ⊕قا الآدى 1659 اتَقَلَبُهُ إِلاَّ الْمُلَامِمُ **\$**₩(\$ ) أخانانكفال وإعا [ ن ﴿ قَالَ هَلُ امْنُكُمْ عَ نُ فَبُلُ فَاللَّهُ خَنْرُ لَمْ هُلَّا وَهُو آرْحَمُ الرَّحِينُ

اعَهُمُ وَحُلُوانِضَا نَبُغِي هٰذِه بِضَاعَتُنَا رُدِّكِ الْكِنَا وَيَ خَفَظُ أَخَانًا وَنُزُدُا دُكُنُلَ يَعِيْرُ ذَلِكَ كُنُلٌ تَسِيبُرُهِ فَا مَوْنِقًامِّنَ اللهِ لَنَاثُنَّانُ فَي كُمُّ فَلَتِنَا الْوَيُ مُوْزِيقَهُمُ فَأَلَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْ بني لاتك خلوًا عِرى يَا اُغُونُ وَيُعَنَّكُمُ مِّن اللهِ مِن اللهُ عَنْ أَلَّهُ مُنَّاحُ اللَّهُ مِنْ اللهُ مِنْ أَنَّاحُ ا ﻪﻧَوْݣُلُكُ وَعَلَيْهِ فَلِيَنْوَكُلِ النَّنُوكِيَّا وَرَكُورُ ٩٠٠ عِلَيْهُ وَلَيْنُوكِيَّا وَرَهِ ١ عُيَّامُ وَهُمُ أَبُوْهُ مُرْمًا كَانَ يُغَنِّى للور الكور الكا دخلة ا الخال فالثنث الد الكُدُ لَلَّهِ فَكُرَ، ۞ فَالْوَاوَاقَ هُ مَّا ذَا تَفْقِلُ وَرَ<sup>©</sup> قَالَةُ انَفَقِلُ صُواعَ البَّلَكِ وَلِيهَ به زَعِيْحُ ﴿ قَالُوْا ثَالِلُهُ لَقَدُ وانا حَيناً لِنُفْسِكِ فِي الْآثَوْضِ وَمَ ؽن®قائوافماجزآؤكوانځننمُركنوب

منزا۳

فَهُو جَزَاؤُهُ كُنْ لِكَ شَيْنًا كَبِيرًا فَخُلْ آحَدُنَا مُكَانَةً إِنَّا ثَالِمُ @قَالَ مَعَادُ اللهِ أَنْ ثَانُحُنَ الرَّمَرُ } وَّحُدُنَّا £(=0.0 الْخُافَا أَوْالْطُلِيْدُ فِي فَالِكُونِ فَالْكُونِ فَالْكُونِ فَالْكُونِ فَالْكُونِ فَالْكُونِ فَالْكُونِ ال كَبِيُرُهُمُ أَلَهُ تَعُلَّمُ وَاكَ أَيَاكُمُ قُلُ أَخِنَ عَلَيْهِ 331119814 1 لَقُوْنَةُ الَّذِي كُنَّا فَنُكَا وَالْعِنْوَ الَّذِي آفَكُ عَسَى اللهُ أَنْ يُأْتِينِيُ

منزا۳

عَنْهُمْ وَقَالَ يَأْسَفِي عَلَى يُؤْسُفَ وَالْبَيْضَّتُ فَهُ كَظِيْحُ ﴿ قَالُوا تَاللَّهُ تَفْتُوا ثَنَّ كُو يُوسُفَ الهبيكين @فال الثيا الم المراكزة والمراكزة المراكزة المراكز عَزَنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا نَعْلُمُونَ فَنَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيْهِ وَلَا نَا يُعَسُوا مِنْ رَّوْحِ اللهِ إِنَّ الْكِيْكِيْنِ مِنْ رَّوْحِ اللهِ إِلَّا الْقُوْمُ الْكِفْرُوْنَ فَكَتَا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا نَائِتُهَا الْعَرِيْزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضَّ عَالِمُ مِّنْ لِحِمَاتِ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلُ وَنَصَلَّا فَيُ ٱنَّكَ مَنُ يَنَّقِنَ وَيَصْبِرُ فَأَنَّ اللَّهُ لَا يُضِيهُ ٤٠٠ وَ اللهِ مَا لَهُ لَا اللهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا ٠ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ بُنَ۩ۣٳۮ۬ۿڹٷٳۑڨؚٙۑؽڝؽۿڶٵڬٲڵڠۜٷڰؙۘۘۘػ وَجُهُوا بِي يَانِّتِ بَصِيْرًا وَأَنْتُونِي بِ يُرُونَالَ ٱبْوُهُمُ إِنِّي لَاجِكُ رِيْحَ يُوسُ آئ ثُفَيِّنُ وُنِ®قَالُوا تَامَّةِ إِنَّكَ لَغِيْ ضَلِلْكَ الْقَدِيثِمِ®

منزاس

يوسف ١٢ منزل۳

=0=0

₹/Brot

ت عِنْ لَهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كثرن @ومأ كنف كأن عافية الذ ارُ الْإِخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِنِ اتَّعَوْ أَافَلَا تَغْقُ ، وَظُنُّوۤ النَّهُ مُ قُلُكُمْ آءُ وَلَا بُيُرِدُّ يَاشَنَاعَرِ ، الْقُوْمِ الْمُجْمِمِيْرُ الله الله المالة لبث الكثب اَدِيْوُمِنُهُ رَ اللَّهُ الَّذِي وَاللَّهُ النَّالِ وَالسَّالِونِ السَّلَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لى العُرُيش وسَحْوَا

للثايس على ظ

متزل٣

اللام-

خُوْفًا وَطَهُعًا وَيُنْفِينُ الآن بُنَ يَكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِا واكفاً المناه المالي المناوي أع فَأَعَّ فَسَ ليُحوفي التّاراليّعَاءَ، كَ يَضِرَبُ اللهُ الْحُقَّ وَالْمُأَطِلَ حُفَاءً وَإِمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمَكُفُ فِي الْأَرْضُ كُذُ ٥

لافا وأنفقة اجارز فنام سراوي لَيْهِ مِنْ أَنَابِ ١٤ اللَّهُ لَنُ لَنَ الْمُنُو اوَنَظْهُ رَبُّ قُلُهُ مُ

3 W ( )

جاءك ورالعكم منزل۳

أكميم

**E** 

الله مرث ولي والأ

آنُ لَنْهُ حُكْثًا عَرَبِيًّا وَلَ

وكذالك

ابرهبد١١

لی وک أَنُ يَكَأَدُ } مَا كُنَّا بُرُئِينَكَ بَعْضَ الَّنْءُ الهُ الْكُفُّرُ لِلرَّنْ عُقْبَى エしてして ميورس عبد رسي کما ، تعث

وماً ابری<u>ی ۱۳</u> اللهُ مَرْثِي تَشَاءُ وَيَهُدِي كُن لنَّامُوْسَى بِالْإِنَّا أَنْ أَخُرِجُ فَوْمَكُ مِ عِ إِلَى النَّوْرِةُ وَذُكِّرُهُمُ مِ م الله إنَّ في ذلك لا صَيّارِشُكُوْرِ۞وَاذْقَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ اذْكُوُوا نِعْبَ كُمُ إِذُ أَنْحِكُ مُرِيرًا فْرْعَوْنَ لِيسُوْمُهُ مُكُنَّ شُكَّةً سُكَّةً لَهُ عَطْنُكُ ۗ وَإِذْ ثَأَوَّرَى رَكِّكُمُ لَيْرِي شَكَّهُ ثُ كَفُرْتُمُ إِنَّ عَلَالِينَ تَكُفُّ وَا أَنْتُهُمْ وَمُرْقٍ فِي كان كانك تانكة تبية الذات المان الما د وَنْنُهُوْ دَمُوالِآنِ بُرَى مِنَّ يَعْنِ هِمُ لَا يَعُ لنُثُمُ بِهِ وَإِنَّا لِغِي شَكِّ مِّمَّا تَكُ عُوْنَذُ لَهُمُ آفِي اللَّهِ شَكٌّ فَأَطِر مَلْعُوْكُمُ لِيَغِفُو لَكُوْ مِينَ فُنُولِكُو وَيُؤَكِّكُ وَيُؤَكِّكُ وَيُؤَكِّكُ الْأَ عَمَّى ۚ فَالْكَارِي ٱنْتُكُمُ إِلاَّ بِنِشَا مِثْلُكَانُكُ يُكُونَ كان يَعْبُلُ الْكَاوُنَا فَأَثُونَا بِسُ

عباده وماكان الله فلتتكفأ الله فَلَيْنَةِ كُلِّ الْمُنْةِ كِلَّهُ نَ شَوْقَالَ الَّذِي كُفَوُ الْمُ لنعة دس في ٤ وَيَأْتِينُهُ الْمُؤْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَمَا 4 عَنَاكِ غَلْظُ®مَ مُركَرِمَادِ إِشْتُكُ كَ بِهِ الرِّبْحُ فِي يُومِ عَا و الأرض الحق ال ع أُوَّكُمُا ذُلِ ڪ) ت استكنير وإناكنا كنه تبعافه ١ الله مِن شَيْ عَنَالُو الله مِنْ عَنَابِ 2001E لَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمُرْصَبُرُنَامَا لَنَا مِنْ مَتَحِيْدِ

النتنيظري كتافضي الأمراك الله وعككم وعك ال وَوَعَلَ ثُكُمُ فَأَخُلُفُنُكُمُ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمُ مِّنَ سُ لَّهُ فَاسْنَجَبُنَّهُ لِي فَلا تَلُومُونِي وَ لَـُو مُوَ أَنَا بِهُصُوخِكُمُ وَمَا أَنْتُكُمُ بِمُصُوخِيٌّ أَذِّي كُفُوتُ تُعُون مِنُ فَيُكُرُّ إِنَّ الطَّلِمِينُ لَهُ مُرَعَدُ الناير) المنواوع ٨٠٠زي فينها باذن رتيه 100 2 لْعَانَا بِكُ وَ فَرْعُدَ كشجرة كلبتبنج آض ؚ<sup>ڞ</sup>ٛڗؙٷٚڰٛٳڰٳڰٵڰڷڿؽڹؠٳۮ۬ڽۯؾ۪ۿٵٷؽ أَهُمُ نَتَكُ كُرُّ وُرَى @وَمَثَا الْكُمْ ثِنَاكَ لِلنَّاسِ لَعَ ڄَرَقِا خَ نَكُونُواجُنُّنْتُ مِنُ فَوُقِ الْأَ ر ﴿ يُغَنِّكُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بن في الْحَلْوةِ الثُّنْكَ أَوْفِي الْأَخِرَةِ ۚ وَيُضِ ُ) اللهُ مَا يَشَأَعُ اللهُ تَكِرُ إِلَى الله كُفْرًا وَآحَكُوا فَهُمَ للك ، الكارُ الكارُ لَا لِللهِ أَنْكَ ا دًا لِيُهُ انكنعوافا رِجَّ مَصِنُوكُمُ إِلَى الشَّادِ @

دِى الْنِينَ امَنُو ايُقِينُهُ الصَّا الفَهَرْتِ رِزْقًا لَكُمُ وَسَ ) البُحُر بِإَمْرِهُ وَسَخَّرَكُمُ الْأَنْهُرَ ﴿ وَسَخَّرَكُمُ ار ﴿ بِبَيْنَ وَسُخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَ المؤلا وإن تعثل وانعتب رُّ وَاذْ قَالَ إِبْرِهِ خِيَّ أَنُ تَعُيُّكُ الْأَصْنَامُ ﴿ وَكِيْ الْمُكُوبِي التَّاسِ فَهُنْ نَبِعَنِيْ فِأَنَّهُ مِنِّي وَمَرْ، عَصَ غَفْوُمْ رِّحِيْرُ ﴿ رَبِّنَا إِذْ ۚ ٱسْكَنْكُ مِنْ <u>ذِي زُرْع عِنْ كَالْمَيْتِكُ ا</u> لمُحَدَّمُ رَتَنَا لِيُفِينُوا ا لُ أَنِّ كَ أَوْ مِنَ النَّاسِ نَهُوتَ الْبُهُمُ وَارُزُقُهُمُ مِّنَ إن لَعَالَّهُمُ تَشَكُّرُونَ ﴿ رَبُّنَا إِنَّكَ نَعْلَمُ مَا تَغَفِّمُ وَمَا أَبِخُفِي عَلَى اللَّهِ مِنْ نَثْمُي عِنْ الْأَرْضِ وِالْحَمْنُ بِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ السَّلِعِيهُ مِبُعُ اللَّ عَأْءِ®رَبِّ الوالا

منزا۳

آعُ أَنْنُ رِالنَّاسَ بَوْ ن نرى ظلكوا ركتا أيِّهُ إِنَّا أَيَّهُ إِنَّا أَيَّهُ إِنَّا أَنَّهُ إِنَّا أَيَّهُ إِنَّا أَنَّهُ أَنَّا أَ ، فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَنْنَا لَكُمُ الْأَمْثَا أَ الله مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَا يرت الله مُخْلِفَ وَعُي عِرْسُ لَقُقًا ۞وَثَرَى النُّجُرِ بِيْنَ يَوْمِي ُهُرِهِنْ فَطِرَانِ وَتَغَثَى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ۞لِيَ للهُ سَرِيْعُ الْحساك لَمُوْا أَنْبَأَهُو لغُ لَنَّاسٍ وَلِيُنْنَ رُوْا بِهِ وَلِيَعْ حكاة لكنَّ أُولُوا الْأَلْمَا = ل وَيُشْعُونَ ابْنَادُ وَيُشْعُونَا المالحالحال لكاكل

مر و رسی وی @اتَّانْحُرِي نَوْ أَيَّا لئامره فئنل JΦŒ أيام أيام م ®وَلَوْ فَتَخْنَاعَ الثقالك التكافق ل کرجی غُوْرُوْ رَنَ هَا وَ لَقُلُ حَعَا الكافي الكام ®ُوكفظنها مِرِيْكُل لشنع فأزز وَالْقَدْدَ رجي کال ننو) ﴿ صُونُ وُ ر ٠) ﴿ وَ حَالَ وَمَرِجُ كُشُنَّهُ بح بازق منزل٣

٩

الرِّعِنُكُا كَأَخُزُ آبِنُكُ وَمُ لمكاالتريح لۇمە© ۋائرىك كَنُوْكُ وَمَا أَنْتُكُمُ لَكَ بِ المنافذة في وَنَحْرُمُ فكرمكركمت لَفُفْ فُ مِرْ مُ فَكِلُ مِنْ قَامِ السَّهُ وَمِ ويتم خيال المجار **&** <u>ئە بەرنى تەرەپ قۇغۇال كا</u> شَاكُولُ مُن الْجُمَعُونَ مِن الْآرَائِلُسُ لفَّنَّةُ مِنْ صَ الله المناخر مجمنها فاتك رجيه الله التي يُرن ﴿ قَالَ مَر لغنغا البركي م

E BUE

500 وقف لازم 4£117

717 ئە سەلەرى ۋۇ غُنُو عَنْكُمُ مِنَا

مام وفغانجارة

الم

منزل۳

7637

>\£\0£ حلاقالذ لرَاقًا وَهُمُ مُسُنَّكَ P CARE كُنْثُنَّةُ تَعُدُ

209

اتَّقَوُامَاذَآآنُولَ رَبُّكُمُّ قَالُهُ اخَبُرًا لِلَّ هن والثُّنياحسنة ولكالالاخ وَخَلاُّوكِ عَنُّكُ عَلَىٰ عَلَىٰ ثَيِّلُ خُلَا ثَيْكًا ثَيْكًا ثَيْكِ رَى مِنْ ثَكَّةً اللَّهِ عَلَىٰ مِنْ ثَكَ اَنِيَاءُ وَرَّ كُذُلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّتِقِيْرَ ﴿ اللَّهُ الْمُتَّتِقِيْرَ ۚ اللَّهُ الْمُتَ لاعكنككادك لَّهُ أَوْ نَأَ فِي أَمُرُ رَبِّكُ كُنُ لِكَ لَهُهُمُ اللَّهُ وَلِكُرِي كَانُوْآ أَنْفُسَ لؤا وحاق بهمرها كانؤاب بسنهزؤو أنثركؤالؤشآء الله فاعبك نام ڮٲٷٵۅڒڿڗؖڡؙڹٵڡؚڽ ۮۅٛڹ؋ڡؚڔؽۺؿؖڰٞڰڬڶ إِنَّةِ رَّسُولًا إِن اعْدُلُ واللَّهُ وَاجْتَنْهُ الطَّلَّ هَاي اللهُ وَمِنْهُمُ مِّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّا عَ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِيكَ الْمُكَنِّ بِيْنَ الْمُكَنِّ بِيْنَ الْمُكَنِّ بِيْنَ الْمُكَنِّ لىھىلىنە ئۇڭ اللەكدىكى مىڭ ئىند مُوْ ابِاللَّهِ جَهْلَ أَيْبَانِهِمْ لَايَبُعَثُ اللَّهُ مَنْ يَبِهُونُ وَعُمَّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِرِيَّ ٱكْثُوالنَّاسِ لَا يَعْلَمُوْ

لَّنْ يُخْتِلْفُونَ فِي فِي وَلِيعُ مقف لازور = الله في اللهِ مِرَى بَعْنِ مَاظِّلْهُ النَّهُ عَنَّ خِرَةِ أَكْبُرُلُو كَأَنَّهُ ايْعُ لةُ رَ\*)@وَمَا ارْسَ والمناك الككالك الذكو يشكر المنات المنات المنات المنات المنات المنات الكلام المنات الم انهن افامري المعددة الرفض الذكات المعادة المات المعادة الم 53100032 اَحُنَاهُمُ إِذْ اُنْقَالًا الأنكفاهم على تحوف المكيك كُ فَاكِ كَا كُونَ كُونِهِ مِنْ الْمُعَالِقِ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِلَّالِمِلْمِلْمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ ال @وَلَهُ مَا فِي ن وَلَهُ الرِّيْنُ وَاصِيًا

منزل٣

السجب الالالكبيا جرب الم

قَبُلِكَ فَزَيْنَ لَهُمُ الشَّبُطِٰنُ اَعْمَالَهُمُ فَهُوَوَلِيُّهُمُ الْبَوْمَ وَلَهُمْ عَنَابُ الْبُحُ ﴿ وَمَآ اَنُوْلُنَا عَلَيْكَ الْكِثْبِ الَّالِيَّبُهُمُ الْبَوْمَ الَّذِي انْحَنَكُفُوْ اوْيُهِ لِاوَهُ لَّى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُّؤُمِنُونَ ﴿ الْبِينِ الْحَنَكُ فُوا وَيُهِ لَا وَهُ لَا يَ وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يَّؤُمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِي الْحَنْكُ فَوْ الْمِنْوَالِيَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾

؊٤٤ وَ لَا بَسْنَقْنِ مُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ بِثَلِهِ مَا يَكُرَهُونَ وَنَصِفَ

تَنْهُمُ مُّفْرُطُهُ رَى ﴿ ثَالِيهِ لَقُلُ أَرْسَلُنَا إِلَى أُمُرِمِ مِّ

نَتُهُمُ الْكُنْ بِ آنَ لَهُمُ الْحُسُنَى ۚ لَاجَرَمَ إِنَّ لَهُمُ النَّارَ

419 النجل١٦ أعِمَاءً فَأَخْيَا بِ الْأَرْضَ بَعْلَ هَ (4) آن ق لَّكُ الْكَانَةُ فَيُحِ شَفَاعًا لِ گۇن⊕ۇا 1331 لَّنْ نُرِي فَكُ نكئ فلئ فئه سك كُ لَهُمْ رِزُقًا قِرِيَ السَّهُونَ متزل۳

000)3

ؖۘؗؗڲؾڞؗٙڔؽۏٳۑڷٚڡؚٳڵۯؘڡؙؿٵڷٳؾٞٳٮڷڮؽۼڶۘۿۅٲڹٛؿٚۿڕڵڗۼۘۼڵؠٛۏڹ<sup>؈</sup> اللهُ مَنْلاً عَيْلًا مَّهُ لَوْكًا لاَّ يَقِيلُ رُعَلَّى اللهُ قُنْهُ مِنَّا رِزُقًا حَسَنًا فَهُرُيْنِفِقٌ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهُرًا ٵٛڵڿؠٙڹ۠ڽڷٳڿۑڵٲڰؙؿۯۿؙۿڒڮۼڶؠٞٷؽۿۅڬ*ۺ*ۅڬٙ؉ؼ يُن أَحَانُ هُمَا أَبُكُمُ لِا يَقِيلُ رُعَا ٤ أَيْنَكُمْ يُوجِيهُ فِي كَانْتِ بِخَيْرٌ هُلِّ يَسْنُووُ وَمَا امْرُالسَّاعَةِ إِلَّاكُلُّمَ البُّصِرَاوُهُوَ آفُرَكِ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ نَتَى عِ قَى يُرُّواللهُ ٱخْرَجَكُمُ هِرَى بُطُونِ أُمَّهُ إِنَّاكُمُ لِانْعُلْمُونَ شَيَّا وَجُعَلَا تُمُ السَّمْعَ وَالْأَنْصَارَ وَالْأَفِّكَةَ لَعَلَّكُمُ نَشُكُ وْنَ۞ أَلَّهُ بَيرَوْا <u>َ الطَّيْرِمُسَخَّاتِ فِي جَوَّالسَّمَاءُ مَا يُنْسِلَهُ تَ إِلَّا اللَّهُ أِنَّ ا</u> ڒڽڹۣڎؚڵؚۊٛۅٚ۾ؾۘٷؘڡؚڹٷڹ۞ۅٵۺڮۼٵ۩ػڎؙڡؚٚڔڰؠؽٷۛؾڰ سَكَنَّا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوِّدِ الْأَنْعَامِ بُيُوْتَانَتُكُ كُمُّ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأَوْيَا ثَأَثَأَ وَّمَنَاعًا إِلَى حِيْنِ ۞وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُهُ مِتَّا الجبال أكثاثا وتجعل لكؤسرا أتقتكمُ السَّكُمُ كُذُا لِكَ يُنِيِّمُ نِعُمِنَكُ عَلَيْ لهُون@فَانَ تَوَلَّوْا فَإِنْتَاعَلَتُكَ الْبُلْغُ الْبُه

نُونَ نِعُمُتُ اللَّهِ نَثُمَّ لِيُنْكِرُونَكَ هُمُ يُنْظُرُونِ ﴿ وَإِذَا رَأَالَّانِ بِنَ اللَّهُ رَكْوْ الرع شُركا وناالن رُن كُنّا مَن عُوْا لْقُوْلِ إِلَّكُمُ لَكُنِ بُوْنَ ﴿ وَالْقَوْالِ إِ المعَنْهُمْ مِنْ كَانُوا يَفْتُرُون ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ له ذُذُنْكُمُ عَنَ انَافَوْقَ الْعَنَ اب ۞ۅؘؽۅٛم نَبْعَثُ فِي كُلِّ أَمَّا فِي شَهِدُ جنُنَا بِكُ شَهِبُكَ اعَلَى هَا وُلَوْ وَ نَ وَ لَكُ الْكَ ≥رسے لَعُذُالُ وَالْحُسَانِ وَالْحُسَانِ وَا اذاعلال تذوا إنَّ اللَّهُ يَعُ أممأتفع مرجي بكخد امَّةً هِي أَرْفُ مِنْ

منزل٣

كنننخ فنه تختلف

125 201 ( 12 Just 2) 6 d

لُوْشَاءَاللَّهُ لَجَعَلَكُمُ أُمَّاةً وَّاحِدَةً وَلَكِرِي لُّهُ نَ كَنِشَاءً وَلَنُسْعَادُ ؟ عَتَاكُنُ ثُمُ تَعْبُلُونَ بينكم فأزل فأكم بعك نبؤته ﻜﺎﺩﺗُ̈̈̈ٓﻛُۄُ؏رِى ﺳﺒﻴﻜِﻝﺍﻟﻠﻪ ﻭﻟﻜُﻤُ؏ﻦَﺍڪِﻋظِﻴُمُ®ولَا نَتَفْتُكُرُوْا لَكِ اللهِ ثُمُنًا فِلْبُلاِّ إِنَّمَاعِنُكَ اللهِ هُوَجَيْرٌ لَّكُمِّ إِن كُنْتُمْ تَعُلُّونَ عِنْكُكُمْ يَنْفُلُ وَمَاعِنُكَ اللهِ بِإِنْ وَلِنَجْزِيْنَ الَّذِينَ الَّذِينَ مَ وهُومُؤُمِرِ فَلَنْ عُبِينَة حَبُوةً طَيِّبَةً وَلَنْجُزِيَّةً ځسين مَا گانُوابِعُمَلُون ®فَاذَا فَرَاثُ الْفُرُانَ فَاسْتِعِذُ لشَّيْنُطِنِ الرَّجِيْمِ ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطُنَّ عَلَى هِمْرِينَوُكُلُوْنَ@انْكَمَا سُلْطِئُكَ عَلَى النَّن يُرِنَ مُشْرِكُون ﴿ وَإِذَا بَكَ لَنَا آلَكَ قُطَارَ كَا لَّهُ الْرِي هُمُ رِ للهُ أَعْلَمُ بِهَا يُؤِرِّلُ قَالَةُ إِلنَّهَا أَنْتُ مُفْتِرُ لِيلَ أَكْثُرُهُمُ أَنَاكَ دُوْحُ الْفُكُ سِ مِن رَبِّكَ ۣيْنَ\مَنُوْاوَهُلَّى وَّبُشَاءِى لِلْمُسْلِيدُرَ، ﴿وَلَقَالُ عَانِثُكُمُ لَقُدُلُ لَانَ الْمَالِيَةِ اَنُ الَّذِي يُلْجِدُ وُكَ مِّبُنِيُّ @إِنَّ الَّذِي ثِينَ نُوْنَ بِالنِّ اللَّهِ لَا بَهْنِ بِهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَلَهُمْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

- O=

<u>َىفُنْزَى الْكَنِبَ الَّنِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْبِي اللَّهِ وَالْمِ</u> ڵۥٛڮؙٷۯ٤٠٠٥مز٤٤كفرُ بالله مِرثَى يَعْن ايُبَانِهَ إلاَّمَنْ يربُّ يَالْدِيْهُان وَلِكِر يُ مَثَرَى نَثَرُحَ بِالْكَفِر صَلْ هِمُ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمُ عَنَ ابِّ عِظِيْمُ اللَّهِ وَلَهُمُ عَنَ ابِّ عِظِيْمُ اللَّهِ وَلَكَ بِ يُّوا الْحَيْوِةُ التَّانِيَاعِلِي الْاِخِرَةِ وَاتَّالَٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمُ غِرِيْنَ<sup>©</sup>اُولِيْكَ النَّنِيْنَ كَلِيْعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوْءِهُمْ وَسَهُو كَ هُمُ الْغُفِلُوْنَ ؈لَاجَرَمُ انْهُمُ فِي الْإِخِرَةِ هُ ءُوْرَ)؈۬ؿۜٳ؈ٛۯؾڮٳڷڹڔؽؽۿٳڿۯۉٳڡؚ؈ٛؠۼۑۄ<u>ؘ</u> نُتُرِّجِهَا لُوُ وَصَبَرُوْ إِلَى رَتِكَ مِنْ بَعْنِ هَا لَعُفُورٌ رَجِّ يَوْمَ نَأْذِنُ كُلُّ نَفْسِ نِجُادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوقِي كُلُّ نَفْسِهَا لَكُوْنَ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا فَزُيَّةً كَأَ نَتُ رزْنَهُارَغَالًا مِّرِنُ كُلِّ مَكَانِ كُلُّ مُكَانِ كُلُفَّ تُ الله فأذاقما الله لياس الجؤع والخوف بناكانوا بضنغور آءَهُمُ رَسُوُكُ مِنْ الْمُمْ فَكُنَّ الْهِ لَا فَأَخَنَ هُمُ الْعُنَا الْبُوهُمُ نَ ﴿ فَكُلُوا مِتَارَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَاكَ طِبْبًا وَاشْكُرُو اللهِ إِنْ كُنْ نُمُرابًا لَا تَعْبُكُ وَنَ ﴿ إِنَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكَ نناة والكامروك فحما النجائز برومآ أهل لغ ۻؙڟڗۼؽؙڔؠٵۼٷڒعٳۮۣڣٳڽٳۺڶڎۼۘڣۏٷڗڿؽڰ

منزل٣

2002

السنتكة الكن كهناك لَى الله الْكُنْ كِ الآنَّ الْأَنْ ثُنَ يَفْتُرُوُنَ ٳڿۯ٤۩ؘؖڡؙؾٵٷٚؽڵڵ؆ۜۅڵۿؙڿؙۼڶٳڮٳڮ۩ۏ ائن هَا دُوْا حَرَّمُنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلًا وَمَا ظُلُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا **ؠُوْنَ ®نُگَارِكَ رَبِّكَ لِلنَّانُرُ، عَ** وْءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَأْبُوا مِنَ بَعُدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ النَّارَتُكِ ۼٛۅؙڒڗڿؽؙۄٛ؈ٳؾٳڹڒۿؽؘۄػٲؽٳڝؙۜۊۼۊؙڶؾٵٙؾڷۅڿڹ لنُتُنْهُ كِنُرُ ؟ ﴿ ثَنَاكُمُ الْأَنْعُمُ إِنَّا لَيْكُولُوا لَا لَكُنَّا لِلَّهُ وَهَالُهُ إِلَّا م واتبننه في التُنباحسنة وانَّه فِي الْحِرَةِ النبغم المنكا النكان النبغم جُعِلَ السَّدُّكِ عَلَى الذَائِنَ 当く(を)してき الجكتة والتؤعظ مِ مُخْتَكُلُفُهُ رَبُّ ﴿ أَدُّعُ إِلَى سَيِمُلُ رَبِّكَ مِ حَسَرِجُ إربى رَبِّكَ هُوَاعُلَمُهِ عَ ٤ سِنْ لِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَالِينَ ﴿ وَإِنْ عَاقَيْحَ فَعَاقِبُوا يُرُكِ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَغُزَّنْ عَلَيْهُمْ وَلَا تَكُ فِي ضَ وِْنَ®ِاتَّ اللهَ مَعَ الَّذِيثِيَ اتَّقَوَّا وَالَّذِيثِي هُمُرَّغُهُ

منزل٣

لنائ الزكنا يُعُ البُّصِنُوْ وَاتَنْنَامُوْسَى الْكِتْب تَنْتُغُنُ وَاعِرِي دُونِي وَ الله كان عنگالله التفسك في في لَتَعُلَّرُ اللَّهُ عُلَّا كَيْ أَوَاللَّهُمَا أَوْللْهُمَا أُدِلِى مَأْيِسِ شِنْ بِينَ فِي عَاسُوْ اخِلْلَ الِسَيَارِ وَكَانَ وَعُلَّا نُحَّرُدُدُنَا لَكُمُّ الْكُرَّةُ عَلَيْهِمْ وَأَمْكُ دُنِكُمُّ بِأَمْوَال چَعَلَنْكُمُ ٱکْثُرُنُفِيُرُافِانُ اَحْسَنُنْتُمُ ٱحْسَـ أنثم فالفا فأذاجآء وعث الإخرة ليسوع لُواالْمُسْجِكَ كَهَا دَخُلُونُهُ أَوَّلَ مَرَّفِعٌ وَلِيُتَبِّرُوْا وتعن لازم بُرُّان عَلَى رَكِّكُمُ أَنْ يُرْحَدُ كمروان عُلَ ارى ھناالقان كيف ك لنُّ ثَنَ يَعْمَلُونَ الطَّهِ كَذِيْةُ مِنْوُنَ بِالْإِخِرَةِ اعْتَكُنَا لَهُمْ عَنَا

منزام

لشيردعآءة بالخبروكا ، والنَّهَارُ النُّنُورِ، فَمَحُونًا اللَّهَارُ النَّالِكَ الَّهِ التَّكِارِمُيْصِرَ فَأَلَّتَيْنَغُو افَيْ لَا قِرْنَ رَّبِّكُمُ وَلِتَعْلَمُواعِلَ يْنَ وَالْحِسَابُ وَكُلِّ شَيْءٍ وَقَصَّلُنْهُ تَفْصِيلُو وَكُلِّ فَيُ ٱلْزُمُنْهُ طَلِيرِةُ فِي عُنُقِهُ وَنُخِرْجُ لَهُ يَوْمُ الْقِيلِمَ هُ مَنْشُهُ رًا @اقُالِكِتْ مَكَ لَغَى بِنَفْسِكَ البَهْوَ مَ حَسِيْبًا ﴿ مَن اهْتُن يَ فَانْتُمَا يَهْنُن يُ لِنَفْهِ ڵۜٛٵؙڮڸؽۿٲٷڵٲؾ۬ۯٷٳۯڒٷٚۊۮ۫ڒٲڂٝٳؠٞۊۄؘ مرج ضراح فانتكاك نَّنَامُعِنَّابِيْنِ حَثِّى نَبْعُثَ رَسُولًا ﴿ وَإِذَا آرَدُنَا آنُ ثُلُلِكَ قَرْبُكُ مُرْنَامُنْرُفِيْهَا فَفَسَقُوْ إِفِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقُولُ فَلَ مَّرُ نَهَ نَىُ مِنْرًا®وَكُمُ اَهُلُكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْبِ نُوْجٍ وَكُفِي بِرَرّ عِمَادِهِ خَمِنُوا يَصِنُوا ﴿ مَرْ مُ كَارِ مَ يُرَبُّ لِكُ الْحُ انشآء لين ترين فتركن فترك نُّ مُوْمًا هُنُ حُوْرًا ®وَمَنْ أَرَادَ الْأَخِرَةُ وَسَعِي لَهَا سَعْبَ ۼٛڡڔ؟٤٤ؙۅڷؠڵڲڰٲؽڛۼؠؙٛٛڰٛؠ؆ۺ۬ڮڎؚڒٳ؈ڴڵڗؖڹؠۜڷۿۊٙڵٳۅۿۊڵٳۄۿۊڵٳ*ۄ* ِورَتِكَ وَمَاكَانَ عَطَاءُرَتِكَ فَخُظُدُرُا۞أَنْظُرُ كُنْفُ بعضهم على بعض وللإخرة البردرجي والبراتفن مَعَ اللَّهِ إِلَيَّا أَخَرَفَنَفُعُكَ مَنْ مُؤمًّا مَّخُ

منزل

كَفُنُ ٱلكَو المّاتَعُ ضُربً عَنْهُ مِنْ فَالاَ مَنْ بِسُونَ السَّوْقِ السَّوْقِ السَّوْقِ السَّوْقِ السَّوْقِ السَّوْقِ السَّوْقِ السَّوْقِ السَّ فينسطها كاسالس لِرِّ زُفُ لِكُنْ كُنْكُ وَاتًا كُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُانَ خِدُ فوالاغتاريتا منص ورا والتقربوا مال عادتني)[

منزل۳

EPPE

عُسَرُى تَأْوِيُلا ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لِكَ بِ لَيْصَا وَالْفُخَادِكُاسُ أُولِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسُغُولُا ﴿ الْأَرْضِ مَرَكًا أَتَّكَ لَرْنَ تَغَوْقُ الْأَمْرُضَ وَ وكالتنفي كان سيتفة عناس عَمِمَّا أَوْلِى الْبُكَ رَبُّكَ مِن الْحُكْمَةِ \* وَ اخَوَفْتُلَقِي فِي جَهَنَّهُ مَلَكُمًّا مَثَّلُ حُورًا ﴿ وَافَاضُفُ لَيُنِيْنِ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمُلَّكَةِ إِنَاثًا ٱلَّكُمُ لَتَقَوْلُونَ ٥ وَلَقُلُ صَرَّ فُنَا وْ مُ هُنَا الْقُوْاتِ لِيكُ نُنُهُمُ إِلَّانُفُهُ وَا ۞قُلُ لَّهُ كَانَ مَعَهُ الْهَ قُلْبُ رَى إِذَا لاَ يُتَكَّفُوا إِلَى ذِي الْعَرُيْنِ سِيدِيْ لاَّ سُبُحْنَكُ يَقُهُ لَهُ إِن عُلُوًّا كَبِيُرًا ﴿ نَسَبِتُحُ لَهُ السَّهِ سَّبْعُ وَالْارْضُ وَمَنْ فِيُهُارِ الْمُوانُ قِرْمُ شَيْءٌ عِالاَّ يُسَ عَفْهُ رًا ﴿ وَإِذَا قُوانَ نُوْنَ بِالْأَخِرُةِ جَ آكِتَاءً أَنْ يَفْقَفُوهُ وَفِي أَذَا نِهِمُ وَفَرًا وَإِذَا ذَكُرُتُ الفئزان وحكة وتواعلى آذبارهم نفورا

منزل۲

3500 antila (٤) زُعَمُنْ تُوفِرِيُ دُونِ عَدَالَةِ إِنَّ عَنَا لَكُو

منزل۳

ار الح

كيوم القيلكة أؤمُعَنَّ يُوْد رهر بي فريني في الم كان ذلك في الكِتنب بِ الْآَآنُ كُنَّ بِ مِهَا الْأَوْلُونَ وَانَيْكَ لتافاة مُبْصِرَةً فَظَلَبُوا بِهَا وَمَا نُرُسِ لَكَ ارْبُ رَتَكَ أَحَاطُ بِالتَّاسِ مُ وَمَاجَعَلُكُ الشجرة التلغةنة ك الكونينة لتأس وا نَةِ فَكُمُ مُو فَمَا يَزِيْكُ هُمُ الرَّطُغُيَا ثَاكِيهِ لةِ السُجُلُ وَالِادَمُ فَسَجِلُ وَالدَّائِلِيسَ أَقَالًا ءَ آسُحُكُ لِبِرِي خَلَقْتَ طِنْنَا ﴿ قَالَ آرَءَ يُتَكَ هُ فَا الَّذِي كُ آخُرُنِن إلى يَوْمِ الْقَيْلِمَ فِي لَكُفُنْنِكُنَّ ذُرِّيُّنِكُ ﴿ قَالَ اذْهَبُ فَكُنَّ تَبْعَكَ مِنْهُمْ فَأَنَّ عِمَادِي النِّسَ الْكَاعَلَيْهُ سُلْطًا ؟ وَكُفِّي بِرَتَكَ وَكُنَّ تَنْ يُ يُزْجِي لَكُمُ الْقُلْكِ فِي البُّحِرِ لِتَبْتَنَغُو امِرَ، فَضَ لَهُ رَحِنُهُ الصَّاكَمُ الضُّرُّ فِي اللَّهُ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي اللَّهُ حُرِضَ الآاتاة فكتافي ليكذاني البراغرة منزل٣

Ser.

کے جا

338 (315@) لَنُكَ لِتَفَتَّرَى عَلَيْنَا غَيْرًا اللَّهُ الماهواري المراجة برجوك منكا واذالآك ارى في ال ڪرڻڪ مفاما **ڪئو**ڙ منزل۲

م م

يع و

أدُخِلُنِي مُلُخُلُ صِلُ قِ أَخُرِجُنِي مِنْ لَكُونُكُ سُلُطْنًا نُصِلُرًا ۞وَفُلَ جَأَءَالَ يَنَ الآخَسَارًا⊕وَ نبة وإذامسك اللك أن لم فَرَكِّكُمُ أَعْلَمُ بِمَنْ مَعْتِدُ كُلُ الْفُهِ لِيَا عُلِي كُلُ اللَّهِ اللَّهِ مُعْدِدُ اللَّهِ اللَّهُ مُعْدِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الةُوْحِ قُلِ الدُّوْحُ مِنْ ٩ رربت وكأأؤين تثرقر العا لناق آؤكننا النك فكالانجان أكاك به يرجي وتك إرسي قض أفكان علنك كمثاهفا ؖٷؙٲؠٚٙٵڴؿٙۯٵڵڲٵڛٳڰڰ**ڡؙڎ**ڙٳ؈ۅؘڰٵڮٛٳڷڔؽٷٞڡۣڔؾ الفَجِرُ اللهُ أَوْلَيْنُ فَكُمُ السَّمَاءَ كَ كسَفَّا أَوْتَأَنَّى بِاللَّهِ وَا لتلكةفئه وْتُرْفِي فِي السَّهَاءُ وَلَنْ تُؤْمِنَ لِرُفْتِكَ حَتَّى تُنْزِلًا تَّقُووُ وَكُونُ فُكُ سُبُكِيانَ رَبِّي هَلُ كُنْكُ الاَبْشُرَا رَّسُو متزايم

النصف

آن يُؤمِنُوۤ اذْج *گائ يع*ِياره خِي ا ۗ فَكُرَ ثُمْ يَجُكُ لَهُمُ إِوْلِهُ لَوَ أَعَاذَ أَكْنًا عِظَامًا وَ وَفَاتًا عِزَانًا لِسُعُودُهُ : اأرسالتقالن أكظنتك لمكنس مكث <u>آغِ الآرَبُّ السَّلُونِ وَالْارُضِ بَصَ</u> مَنْكُدُرًا ﴿ وَإِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ هُ وَمُرْ) مَّعَكَ جَبِيْعًا د می کی السُكُنُهُ الأرْضَ فِأَذَاجَ منزل٣

11

يفلانو

السجانة

SUENT THE TENT

لْحَقّ نَزَلَ وَمَآارُسَلُنْكَ إِلَّا مُبَيِّنَّهُ وَّنَن بِيُرًا ﴿ وَقُرْا يَا فَرَفُنْهُ لِتَقْرَا لَا عَلَى النَّاسِ عَ مُكُنِ وَنَزَّلْنُهُ تَنْزِيْكُ ﴿ فَكُلِّ امِنُوا إِلَّهِ آوُلَا تُؤْمِ الكَن يُنِ أُونُوا الْعِلْمُ مِنْ قَيْلِهِ إِذَا يُبْتُلِّي عَ ؚؖڒ۬ڎ۬ۊٵڽ؈ڿڴٳ۞ؖۊۜؽ۪ڠٞۅٛڵۅٛؽۺ*ؠ*ٛ المَفَعُهُ لِأُصورَ يَخِرُّ وُنَ ، وَيَن نَكُ هُمُ خُشُوعًا فَأَنْكِل ادْعُوا اللّهَ أُوادُ نَ أَيًّا مَّا تَكُ عُوْا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسُنُ ءُولًا ۄؘڵٲؿٚۼٵڣؽؠۿٵۅٳؽٚۼؠؽؙۯؽۮڸڲڛؠؽؚڵڰ؈ۏڣٙڵ أنزل على عبد عِن أَرْبِي الْحُمُ أَجُمُ الْحُسِنَا فَ مَنْ إِنْ مَنْ إِنْ مُنْ إِنْ مُنْ إِنْ مُنْ إِنْ مُنْ إِن النِّنَ قَالُوا اتَّخِذَاللَّهُ وَلَكَا أَعْمَا لَهُمُ يِهُ مِنْ عِلْا لبَةً ثَغُرُجُ مِنَ أَفُواهِ لِمُمْ إِنْ يَتَفُولُونَ إِلاَّ كَنِ بَا

، فَقَالَ أَرْتَنَا انْنَامِنُ لِنُنْكَ على قلة يهم لْحُرُهُكُ ؟ اللَّهُ وَرُكُطُنَا ارد کی گار عوا 1 Ed (P) للهِ كَذِي بَاقُولِذِ اعْتَزَلْتُهُوْ هُمُ الله فَأَوْ الْكُولُفِ يَنْشُرُ لَكُمُ وَسُكُمُ وَسُكُمُ وَسُكُمُ وَسُكُمُ وَسُكُمُ وَسُكُمُ وَسُكُمُ ۽ ڏاڪ ك فَجُونِ قِنْهُ ذَٰلِكُ مِنَ لَهُ وَلِكًا مُّرُشِكً

منزل٣

المالية المالية

مُثَلِّدُ رُغِيًا ١٤٠٥ أَلَى الْكَابَعْتُمْ عُرُقًا لَوَالْبِنْنَا بِهِ مَّا أُوْبِعِهُ نِنْظُوْ أَتُكُمَّا أَذُكُى طَعَامًا فَلَدُ فُح (الله) ر لتهم وكرئ نفلكة الدااكا عةلاريد أرسى وعُدَالله حَوْلًى وَانْ السَّا بَهُمُ آمُرُهُمُ فَقَالُ النَّكُاءَ 731 ٨٤٤٤٤٤٤١٥ انتيامي التح فاع وَقُلُ عَلَمَى أَنْ يَكُنِ يَنْ رَ بزى واذكادوا 124 1

منزام

القران باعتبار عديد العروف بأن التأثر بعداليآثرمن النصف ع الدول والأنهج النائية من النصف الذخبير ١

لنحكا®واصد كفي لغُلُوقٌ وَالْعُنِيْتِ يُرْنِيُونِي وَ يُكَارِئِنَكَةُ الْحَلُوفِ النُّنْيَا وَلَا نُطِعُ مَنُ الشائن ٤٤٤٥ فَوْطُلُّوكُونُهُ الْمُولُونُونُهُ اللهِ اللهُ فَوْطُلُّ مُفَقّا ١٠٠٥ اللَّهُ أَنَّ لزارك ترص ح وَحُسُنَتُ مُرْتَفَقًا ﴿ وَاضْرِبُ أغناب انت آگاھ ۠ڬۿڒٳڞٷڮٵؽڷڎ**ڹؽڒٛ**ڡٚڡ فُوبُحَا وِرُهَا كَا أَكُنَّرُ مِنْكَ مَالًا وَآعَزُّ لَفَ عَا

منزل٣

٤ جَنَّنَهُ وَهُوَظَالِمُ لِّنَفْسِهُ فَالَ مَآأَظُنَّ آنُ نَبْيِكُ هُ كُنَّا اَهُوَّهُمَّا أَظُرِ شُى السَّاعَةَ قَالِمِ مَا تُولِيرِ ثَارُودُ فَيَ إِلِّي رَ خَلَقَكُ مِنْ نُرَابِ نُمُّمِنْ نَظُفَةِ نُمُّرَسُولِكَ رَجُلُا اللهُ اللهُ بِي وَلِا النَّبِرِكُ بِرَبِّي آَعَالًا وَلَوْلِا إِذْ دَخَلْفَ جَنَّتُكَ فَلْكَ مَا شَآءًا للهُ لَّا بِاللَّهِ اِنْ تُرَن آنَا أَقُل مِنْكَ مَالَا وَوَلِلَّا الْفَعَلَى رَ خَارًا قِرْ أَي جَنَّنْكَ وَ لَرُسِ ل عَلَيْهَا حُسُمانًا قِينَ السَّهُ عِبِحَ صَعِيبُ ازْلَقًا ﴿ أَوْ بُضِعَ مَأْوُهُا غُورًا فَكُنْ نُسْتَطِبُعُ لَهُ طَلِيًا بنُبَرِهٖ فَأَصْبِحَ يُقِلِّكِ كُفِّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيْهَا وَهِي خَاوِيةٌ ۿٵؘۅؘؽۼٛۅٛڵٛ؞ڸؽؙڹٛۏؽڷۿٳؙۺٝڔڮڹڮٞٳۘػڰٳ؈ۅؘڷۿڗؘڰؽ فِئَةُ بِنَصُرُونَهُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَمَا كَأْنَ مُنْتَحِمًا اللَّهُ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ بله الْحَقّ مُوحَنُرُنُوانًا وَحَنْرُعُهُمَّ فَأَلَّ وَاضْرِبُ لَهُمُ مِّنْذَا عِ أَنْ لَنْهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلُطُ بِهِ نَبَاكُ الْأَرْضِ فَا ئِشِيْبُا تَنْ رُوْهُ الرِّبْحُ وَكَانِ اللهُ عَلَى كُلِّ نَثْنَىءُ مُّفَّتَنِ رَاهِ الْمُ لبَنُونَ زِيْنِكُ ٱلْحَبُوةِ التَّانِيَا وَالْبِقِلِثُ الطّلِحْثُ خَدْعُنْكَ التّ ڰ۞ۅؘؠٷٛمنسَبيُرُالْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِخَ، قُالُّا حَشَرُنَاكُمُ فَلَهُ نُغَادِ رُمِنَهُمُ أَحَكَا ۞ وَعُرِضُوْ اعَلَى رَبِّكَ صَ ٱڰؠٵڂؘڵڨٚڹڰۿٳۜۊڮڡڗٷۣؠڮڷۯۼؠٛٮٚؿۯٳڷؽؖۥٛۼۼٙڷؠڰۿٷۧۼڰٳ۞

منزا۲

ينب فترى المجرمين منشفقين متآ ؖڒۮ؋ؙڡؘٚٮؙڮؽؙۉٙٳٳڒڔۧٳؽؚڶۺؘڽٵؽ؈ؽٵڶڿؚؾڣ<u>ڨ</u> الأكراياء من دُونِي وهُمُركَمُونُ ؠؘؽۑۘڮٳڰڡٵۺٚۿڽؙڗڰڎ لق السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ مُوَّمُ النَّكُ مُنْخِينَ لَّهُ ٤٠٤ عَضْگَا۞ وَيُوْمَرِيَ ؽٵۮؙۉٳۺ۠ۯڴٳۧ؞ؚػٳڷڹۺؘۯۼؠڹؿؙۄٛڣػٷۿۿۄ۫ڣڵۿڔؽۺؾ؞ۣ ڵؽٵؠؽؙڹؘۿؙؗۿۄۜڡٛۅٛڹڤٙٲ۞ۅڒٵڵۿڿڔڡؙۅٛؽٵڵڰٵۯڡٛڟؾٛۜۅٛٳٲؠٚؖڰٛ 10 APA يَجِلُ وَاعَنُهَا مَصْرِفًا ﴿ وَلَقِنَ صَرَّفْنَا فِي هٰنَ سِ مِنُ كُلِّ مَثَيِلٌ وَكَانَ الْإِنْسَاحُ ٱكْثَرُ ثَثَمَ كَ اللهو مَامَنَعَ التَّاسَ آنَ يُؤْمِنُوۤ إِلذَ كَآءَهُمُ الْهُلْ يَ وَبَيْنَعُفِهُ لْمُمْ الْأَآنُ ثَالِّتِيكُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِيْنَ أَوْيَأْنِيكُمُ الْعُنَاكَ قُعْلًا بْنَ الْأَمْبُشِرِبْنَ وَمُنْنِ رِيْنَ وَبُجَادِلًا الكُنْ حِضُوابِهِ الْحَقِّي وَاتَّخَنُ وَاللَّهِي وَمَاللَّا ٱڟ۠ڵۿڡؚۺۜڹؙڎؙڲڒؠٳڶۑڣڗۺٷڡٛٲڠۯڞؘۘۼؽۿٲۅێڛٙۄ مَاقَتُ مَتْ يَلِ هُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى ثُلُّوبِ لِمُرَاكِنَّةُ آنَ يَفْقَلُونُهُ مُ وَفُوا وَإِنْ ثَنْ عُلْمُ إِلَى الْهُلْي فَكَنْ تَهُنَّنُ وَإِلَّا الْبِكَا ا

منزاس

مِل

**y** 

*ڴڐٛؠڲۘڿڰۏٳڡڔؽڎۏؽڄڡۏؠ* ڵؽؙٳڸؠڷؠڮۿۿٷۼٵڰٙۅٳڋڰٳڰۿ لِنُحُرَيْنِ أَوْأَمُغِي حُقَيًا ﴿ فَلَكَ حُوْتَكُمُنَا فَأَثَّخَنَ سَبِيْلَةً فِي الْبَحْرِسَرَبًا ٤ اتِنَا غَنَ آءَنَا لَقُنُ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِيّا هُ عَسًا ﴿ قَالَ أَرْءَيْكِ إِذْ أُونِينَ إِلَى الصَّخُرَةِ فَإِنَّى ذِ نُسْنَتُ أُلِّ الشَّيْطُ فَ آنُ أَذَكُرُ لَا وَاتَّخَانَ سَهِبَ ، ولك مَا لُكَا يَكُنُّ كَازِنْتَ اعَلَى أَثَارِهِمَا فَعَمَدَ نى عِبَادِنَا ابْيُنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْنِ نَاوَعَلَيْنَهُ مِنْ لَنُنَاعِلُمُا ﴿ فَأَلَّا عِنْهَا ﴿ فَأَل رَ يُعَلِّمُونِ مِمَّاعُلِّمُ وَشُكًّا ١٤٤٠ أَكُكُ عَ مَبُرُا®وَكَبُفَ تَصْبِرُعَلَى مَا لَمُرْنَحِظرِهِ خُبُرُا®قَالَ، ٵؠۧٳٷۜڒٙٲۼۛڝؽڵڲٲڡؙڗؙٳ؈ۊٵڶڣٳڹٵؾٚؖڹۼؾؘۼؽۏڵ تَى أَخِينَ فَى لَكِ مِنْهُ ذِكُرًا هَ فَانْطُلُقَا سَحَتْهُ اذَارَكِتَ ٤٠٠) كَوْفَتُهَا لِتُغْرِقُ أَهُلَهَا لَكُنَا جَلَّتَ شَيِّا لِمُرانِ قَالَ هُ ٱقُلِ اللَّهَ لَرَى تَسْتَطِبْعَ مَعِي صَبْرًا @قَالَ لَاتُوَا فِي لِي السِّيكُ مِمَانِسِيْكُ ا مِنْ آمُرِي عُسُرًا ﴿ فَانْطُلُقَا تخثى إذا كفيها غلما فقت ٱقْتُلْكَ نَفْسًازُكِيَّا فَإِنْغَيْرِنَفْسِ لَقَالَ جَنْكَ شَيْئًا ثُكُرًا @

) | |

مِنْهُ زُكُوعٌ وَاقْرُبُ رُحُمًا ﴿ وَالْعَاالَ مِنَا الْمِدَا ازْمُ وحدعنا فافتاه فأأال *ڵ*ڣؽۿڂڞۺٵٛ۞ۊٵڶٲ الْمُمَّائِرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فِيبُعَلِ بُهُ عَلَى ابْأَنْكُوُا ﴿ وَأَمَّا مَنَ امْنَ وَعَرِ فَلَهُ جَزَاءَ الْحُسُنَى وَسَنَقُولُ لَهُ وَنَ امْرِنَا يُسُرًّا

- (20:

منزل

ريموا 

100 F

قالالمال

لك قال رقك يُهُ تَلِكُ شُنُكًا ۞ قَالَ اً تَحْزَنِيُ قَلُ جَعَ

متزل۲

ه لکلاد رقف لازم

IU÷JT

تانقاتَبيًا ﴿إِذْ قَالَ الزهنة أتخكا ممالة كأتك فأتبعنه اعَ فِي صِرِي الْعَا <u>[3</u>] ارتق J.(19) No. 1200 أَنْشَغُفْرُكُ رَبِّيُ النَّهُ كَانَ فِي حِفْيًا هُواُعُتِّزُ ۲۶) الثاة كارت لفظ أَخَاهُ هُرُونَ نَبِيًّا ﴿ وَاذْكُرُ فِي لَهِ قِ وَالرَّكُو فِي وَكَانَ عِنْهِ لةمكائا

فأضاعها لَقُنُهُ رَى غَيَّا إِلَّا مُرَثَى ثَالِبَ وَامْرَى وَعَي 1(5) لڙڪنڙي عيادة يا الَّتِينُ نُوْرِثُ مِنْ عِيادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا كَ لَهُ مَانِيْنِ أَيْنِ بِنَا وَمَا خَلُفُنَا وَمَا بِيُنِي ذِلْكَ ٥ نِسِيًّا ﴿ رَبُّ السَّلُونِ وَالْأَرْضِ وَمَا دَتِهُ هَا أَنَكُ لَسُهُ فَى أَنْتُوجُ حَبِيًّا كُ شُكُا۞فَرَتِكَ ؉ٙٮۜٞڲؙۿڿڷڮڲؾؘۜػڿڹؿٵؖ۞ٛٷؗػڶڬڗ۬ۘۼ؆ لَمُ الرَّوارِدُهَا كَانَ عَ 150 نَ رُالظُّلْمِيْنَ فَيُفَاجِنْكُ تري

منزل٣

NEWS

وقفالابعروقفالانعر

بَبِّنْتِ قَالَ الَّنِيْرِينَ كَفَرُوُالِلَّذِ للة فَلَيُمُنُ دُلُهُ الرَّحُمْنُ مَنَّ أَهَّ حَتْى ذَا رَآوُا مَا يُوْعَلُونَ امَّا الْعُنَابَ وَإِمَّا السَّاعَةُ فَسَيَعُلُّمُونَ هُوَ شَرُّمَّكَانًا وَأَضْعَفْ جُنُكًا @وَبَزِيْكُ اللَّهُ الَّذِيْنِ نَكُ وَاهْرًا عُرُاكِ وَالْلِقِينِ الصَّالَحِينَ خَدْرٌ عِنْكَ رَبِّكَ ثَوَارًا رِدًّا ﴿ أَفَرَءَ بِنِكَ النَّنِ كُفَّ مِانِنِنَا وَقَالَ الأُوْتِكِرِ ۗ ، وَ لَيًّا إِضَّاطًّلَعُ الْغَيْبُ آمِراتَّنَنَ عِنْكَ الرَّحُلِنِ عَلْمُا ﴿ كُلَّا تَكُنُكُ مَا يَقُولُ وَنَكُتُ لَهُ مِنَ الْعُلَابِ مَكَّا ﴿ وَنَكُتُ لَهُ مِنَ الْعُلَابِ مَكَّا ﴿ وَنَكُنُكُ مَ وَ كَأَيْنُنَا فَرُدًا ۞ وَالتَّغَنُّ وَا مِنْ دُونِ اللَّهِ ٱلْهَافَّ لِيكُو الشَّلِطِيْنِ عَلَى الْكِفْرِيْنِ تَوَ زُّهُمُ أَزَّا ٨حُرُاتْكَانَعُلُّ لَهُمُعَكَّا ﴿ يَوْمُ تَحْنَثُرُ إِ ن وَفْكَ اللَّهِ وَنَسُوْقُ الْهُجُرِمِينُ الْيُجَكِّنَّمَ لُهُ رَى الشَّفَاعَةَ الْأَمَنِ اتَّخَذَ عِنْكَ الرَّحُيْنِ عَلَى كَانَ تَّخَذَ الرَّحُلُمِ عُولِكًا هُ لَقُلُ جِئُنْكُمْ نَشِيُطًا إِدَّا هُ تَكَادُ يُ تَنَفَظُونَ مِنْهُ وَتَنْشُونُ الْأَرْضُ وَتَخِوُّالْ إِلَا هُلَّا

429 فألاالمراا ڔ؈ؘۘۅؘڶڰٳٷؖۅڡؘٳ **5**6 يزي امنه اوع فَكُوا ﴿ السَّالَةِ انلى لتكني وَكُنْهُ كُنَّكُ أَيْسُونُكُ وَكُنَّا ﴿ فَأَنْتُمُ أَيْسُونُكُ مِنْ ا ﴿ وَكُمُ الْفُلَّا التالع الع أناعكك القان لتشنغي القفال الم التارهك الْأُنْ إِنَا رَتُكَ فَاخْلُحُ نَعْلُنُ الْحَدَّةُ تُكَ فَيَ السَّتِهِ ثُمْ لِهَا يُؤْخَى منزل۲

النصف

تَنِينَ أَنَا اللَّهُ لِآلِكُ إِلَّهُ الْآأَنَا فَأَعُبُكُ نِينٌ وَأَفِيمِ ال ڒڰٛڹٛٷؙڡؚؽؠۿٵ ٳڲؠڹؠڹڹڮڲڹؠؙٷڛؽ؈ٷٳڶۿؚؽۼڝٵؽٵۘڗۘڋڴٷ۠ٳۼڷؽۿٲ فُشْ بِهَا عَلَى غَنَيِي وَلِي فِيْهَا مَا رِبُ أَخُرِي ۞ فَالَ لِقِهَا لِبُوْسِي®فَأَلْقُهِافَأَذَاهِي حَبَّةٌ نَسَعُي ®فَأَلْقُهُا فَأَذَاهِي حَبَّةٌ نَسَعُي ®فَأ عُنَ هَا وَلِاتَحَفَّ سَيْعِتُ هَا سِيْرَتُهَا الْأَوْلِ ١٠٥ وَاضْمُهُ مَلَ كَا كَ تَغَرُّجُ بَيْضَآءِمِنْ غَيْرِسُوْءِ ايَاةً أَخُرِي الْأِرْبِكِ مِنُ الْنِتِنَا الْكُبْرِي شَاذُهُ فِي إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغِي شَ قَالَ رَبِ النُّكُرُ فِي صَلَ رِئُ ﴿ وَبَيْتِ رُلِكَ آمُرِي ٛ؏ؙڣؙڵۊؙٙڡؚڒؽٳڛٳؽ۞ۘؽڣٛڨؘۿؙۏٳٷٛۅڮ۞ۅٳڿۘعڵ ٚ٤ وَرِيُرًا مِّنُ اَهْلِو صُّهُو وَنَ آخِي اللَّاكُ دِبِهَ ٱذْرِيُ اللَّ وَٱشْرِكُهُ وْنَ ٱمْرِيْ صَّكَ نُسَبِّحُكَ كَتْنُوا صَّ وَكَنْ كُرَكَ بُرُاشِ اتَّكَ كُنْكَ بِنَا بَصِيْرًا ﴿ قَالَ قُلْ أُوْتِيْكَ سُؤُلَكَ ٥٥ وَلَقُلُ مَنَيًّا عَلَيْكَ مَهُ يَا أَخُرُهُ الْخُرَاءِ اللَّهِ الْوَاوْحُلْنَا الِّي أُمِّكَ مَا بُوْتَى ﴿ إِن اقْنِ فِيهُ فِي الثَّابُونِ فَاقْذِ اليُحِرِ فَلَيُلِقِنِهِ اليُّحُرُ بِالسَّاحِلِ بَأَخُذُهُ كُاكُّورٌ لِيَ وَعَلُوَّكُو وَالْفَيْثُ عَلَيْكَ مَحَتَّكُ مِجْتَكَ مِجْتَكَ مِنْ وَالْفَيْثُ الْمُ والنصنع عالى عيني الأستان

لله ۲۰ الله

*ڰ*ڣٛؾڠؙۅٛڷۿڷٳۮڷڴڿۼڸڡۯۥؖڲؖڴڡؙ۠ڮٷڿ تخزن موقتك نفساك نت سندي في آها للا حَمُنُتُ عَلَى فَكُرِينُهُ أنَّتُ وَأَخْوُلِكُ ر الياجي ولاتونيا في ذِكْرِي ﴿ اذْهَا ۣ ٥٠٠٥ قَوْلُولُهُ قَوْلًا لِيَّانًا النَّنَا نَحَافُ أَنْ يَفُوطُ عَلَيْنَا أَوْانَ يَظُ تَخَافَأُ النَّذِي مَعَكَمُا السَّمَحُ وَالْرِي صَانَتَاهُ فَقَوْلَا 'رَتِكَ كَأَرُسِلَ مَعَنَا بَنِي السُرَاءِيُلِ فُولَائِعَ ك بالهاية قِنْ رُبِّكُ والسَّالُمُ عَلَى مِن اتَّبُعُا ٱرَّ الْعُذَاتَ عَلَى مَنْ كُنَّ بَ وَتُولِّيً كَا تافكأؤجي البئتا فَكُنُ رَّ كُٰكُمُا لِيمُوْسِي ﴿ قَالَ رَبُّنِا الَّذِي يَ اعَظِى كُلُّ ثَنَّهُ الفار آلاف (ج القُون الْأُولِي ﴿ وَكُولِي ﴿ وَكُالُّ عَن مَهُكُا وَسَلُكَ لَكُمُ فِيهُا سُدُ عِمَاءً فَأَخُرُ جِنَابِهُ أَزُوا كِيَامِّنُ ثَبَاتِ شَعْ نُعَامَكُمُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا لِمِتِ لِلْأُولِي النَّاهِي ﴿ وَلِي النَّاهِي ﴿ وَمِنْكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْنُ كُمُ وَمِنْهَا نُخُرِجُكُمُ تَارَةً انْحَرَى **(44)** 

= ( 36 +

هُ النِينَا كُلِّهَا فَكُنَّ بَ وَ إِلَى @قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخُرِ ىلى @فَلَنَاتُنَكَّكَ يِسِكُ قِثْلُهُ فَاجْعَا بُخُلِفُهُ نَحُرُ وَلِآأَنْ مَكَانًا سُوِّي فَالَ مُوعِدُ يُّخْنُهُ النَّاسُ صِّلَعً ﴿فَنَهُ لِي فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْلَ لَا ڲڒؿ۬؈۬ۊٳڵۘٳڰۿڿڡۜٚۅٛڛؠۅؽڵ كُمُ لِاتَّغُنْزُوا عَلَى اللَّهِ كَانَ يَا فَبُسُحِتُكُمُ لليحان يُرينان أنُ يَخُولِ قاك الرحم هن لمُثَالًا ﴿ وَإِنَّا يُعْدُوا لَكُنَّا كُونُكُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ ) اسْتَعُلَا @ قَالَةُ الْبُهُولِينِي احْتَأَرَىٰ ثَلَاقِي وَإِحْتَأَرَىٰ ثَكُونَ الْوَّلِ نَسُعُم ، ﴿ فَأَوْجِسَ فِي نَفَر ىَـُكُ سِٰعِـرُ وَلاَ يُغِلِّحُ السَّحِرُ حَيْثُ أَوْ ﴿ فَأَلِغُو ٓ السَّحَرَةُ سُكِّتًا أَقَالُوْآ ۫ؽٷڹۅڡؙٷڛؠ۞ۊٵڵٵڡؽ۬ڷؙڎ<sub>ؖ</sub>ڮٷڮ بَرُكُمُ النَّائِ عَلَّمَكُمُ السِّحُرُّفَا ٥ وَلا وُصِلَّمُنَّكُمُ فِي جُن وُعِ النَّغِل وَلَنَّهُ عَنَانًا وَانَغِ فَ قَالُوا لَنُ نُؤُثِرُكَ عَلَى مَاجَآءَ نَامِنَ البِّبَنْتِ وَالَّذِي كُ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَآانُتَ قَاضٍ إِنَّهَا تَقَفِي هِٰذِهِ الْجَبُوةَ السُّانِيَا<sup>قِ</sup>

=(±01

٥٥ مُؤْمِنًا قُدُاعَ ل ﴿ جُنُّكُ عَلَىٰ بَجُرِيُ مِنْ تَخُونِهُ ڒؙٷؙٳڡڒؽڒڴ۞ۅڵڡٚڶٳٛۉڮؽؽٲ عَكُوَّكُمُ وَوْعَلُ لَكُمُ جَانِبَ الطُّوْرِ الْذِيْبُنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْهُ المراو الوعلى أنترى وعج لثفالتككرب المانان أفتنا قمك مِنَ بَعْبِ لِهُ وَاضْلَهُمُ السَّ عَسَنَا ٱلْفُطَالَ عَلَيْكُ الْعُلِلْكُ آمُ الْذُكَّةُ الْعُلِيلُ آمُ الْذُكَّةُ الْيُكَّةُ خُلَفْتُهُمَّوْعِينِيُ فَكَالُوَّامَ ٱخْلَفْنَا اؤزارًا فِينَ زِنْيَةَ فِي الْقَوْمِ فَقَنَ فَنْهَا فَكُنْ لِكَ أَنْفَى السَّامِرِيُّ

منزل۲

الفُ لِفُهُ مُنَا أَوَّا لَوْلَهُ مُنْكَا أَوَّا لَوْلَهُ مُنْكَا أَوْلَا لَوْلَهُ مُنْكَا أَوْلَا لَوْلَا أَن ٵڲۿۿۿۯٷؽڡؚؽۼڰڵؽڡٛۏ؋ٳڹؽٵڣٛؾڹؽۺؠ؋ۧۅٳ؈ۜڗؾڲۿٳڵڗۘۘۘۘۘڂٮؽ لَيْعُو ٓ اَوْرِي ۞ فَالْوَالَّرِ ۞ نَذِرَحَ عَلَيْهُ وَعَكِفِينَ حَنْ ٳڵؽڹٵڡؙۅٛڛؠ؈۬ؿٵڵۑۿڒۅٛڹٵڡۜؽۼڮٳۮ۫ڒٲؿڹڰۻۻ عَدِى ۚ أَفَعَصَلُتَ أَثِرِي ۗ قَالَ يَنِنَوُهُمْ لَا نَاخُنَ بِلِحْبَنِي وَلا بِرَاسِي ، فَكَاخُطُبُكُ بِسَادِرِيُّ ﴿ قَالَ بَصُرُتُ بِمَالَحُ بِيَجُمُرُوالِهِ فَقَدُ نَبُضُهُ عَرِنُ أَنْرِ الرَّسُولِ فَنَكِنُ ثُلِما وَكُنِ لِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفِيدي ® قَالَ فَاذْهُبُ فَانَّ لَكِ فِي الْجَيْوِةِ آنُ تَقُولَ لَامِسَ كَ مَوْعِكًا لَّرَى ثَغُلُفَةً وَانْظُرُ إِلَى الْهِكَ الِّنِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عَالِفًا وَثُمُّ لَنُنْسِفَتُهُ فِي الَّبِيهِ نَسُفًا ﴿ النَّهَا اللَّهُ اللَّهُ الَّذِي كَالَالُهُ سِعَكُلُّ نَثْمُ ﴾ عِلْمُا ﴿ كَانُ لِكَ نَفْصُلُ عَلَيْكُ مِنَ أَبْكَاءِمَا ۣۊؘڽؙٵؾؽڹڮڡؚؽڷؽٵڿػٚٷڰ*ڰ۫ڡؽ*ؘٵۼۯۻؘ؞ۼڬڰ ، تَهُ مَا لِقُلْمَةِ وَزُرًا صَّحْل يُنَ فِيُهُ وَسَلَ رُهِيَوْمَ يُنْفَحُ فِي الصُّورِ وَلَكُنُّمُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ وُرُقًا ﴿ يَكُنَّا فَتُدُرَى بَيْنَهُ لُمُ إِنْ لَبِنْكُمُ الْآعَشَةُ إِلَّا عَشَّا ﴿ فَحَنَّى آعُ آمَثُلُهُ مُرَطِر يُقِكُ إِنَّ لَيْنَتُكُمُ إِلَّا يَهُمَّا

۲۰ مل

لِهُمْ يَنِتُقُونَ أَوْ يُخِي نُ لَهُمْ ذِكُمُ إِسْ فَتَعَا لفران من فبن آن يُفضى إليك لْمًا ﴿ وَلَقُلْ عَهِلُ ثَالِكِ ادْمَ لَهُ عَنُمًا هَ وَاذُقُلُنَال الله المنظمة الماكادمارة النجركةككامر الجنتاة فتشفغ النتبيطرم فال يادم ها أُدُرِّكُ عَلَى اللَّهِ وَالْكَا عَلَيْهِ مَا هِرِي وَرَقِ ا منزل۳

هر≟ه ۳

لَيْهِ وَهَاى شَفَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْكًا )عَانُ وَّ فِأَمَّا كِأَيْنِيَّالُمُ مِينِّى هُنَّى هُنَّى فَتَبِنِ آغُوضَ عَرِثَ ذِكْرِيُ اعْمَى وَقُلُكُنْكُ بَصِيْرًا ﴿ قَالَ كُنَّا اَوَكُنْ لِكَ الْكُوْمَ تُنْسُلِي ﷺ كَانُ لِكَ بَكِيْرِي هَرِي رسب واحت اك فنواهمة وترب انارخ إنا الأوع أاي أق ، قرن فَيْعِلْهُ ٵۯؽڹ**ۧڹ**ڷۜۅؘڣٛۼ۬ٶ<sup>ڝ</sup>ٷڷڲڵ۠ڡؙٞڎڗؾ لى م ي فقا ڬۘٵڵڟۣڔٳڟؚٳڵۺ<u>ۅ</u>ڲۅڡڽٵۿؙؾ۬ڶؽ

( المعال المتنافعة والنشأنا بعثاء

منزل۲

بخ

يُن@كُو أَرُدُكُ عُوَالُّدُوْضِ وَمَا يَنْنَفُهُ اخلق السد W مُ وَلَكُمُ الْهُ ثِلْ مِتَانَصِفُونِ @وَلَهُ مَنْ فِي الْهُ ثِلْ مِتَانَصِفُونِ فَي فِي الْهُ ثِلْ أَمِنَ فِي عنكاكا لانسنك **۞ٞؠؙڛؚٞػٷؽٳڶؽ** الله لفت المرود المحافظ ®َلَائِينَكُلُّ عَتَّايِفُعُلُّ وَهُمُ بُيْكَ ' اَكُنْ كُلُمُ الْمُولِكُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لنًامِرْ ، فَدُ ``آنَا فَاعُمُكُون@وَقَالُوااتَّخَنَ الرَّحُفرِي وَلَكَا لەرسى ئۇ @وَمَرِيُ تَقُلُ مِنْهُمُ إِذْ أَي الْكَاهِرِي دُوْنِهِ (4) 286 3 المَّ بِخُزى

كَفُرُ وَالنَّ السَّمَوْتِ وَالْاَسْ صَاكَانَتُ لَّذَا يُرْ) گَفَّوُ أُحِيْرِي

E/ENE

وَالنَّهَارِهِنَ الرَّحُلُونَ كِلُّ هُمُ عَنْ ۿۿۘٷڵۿۿۄٙؾ۫ٵؽڞڿٷؽ۞ڹ*ٳ* اتأَعَهُمُ حَتَّى طَأَلَ عَلَيْهِمُ الْعُبُرُأُولَكِيرُورُ أَطْرَافِهَا الْفَلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ تنفضها مرتى لَوْجِي اللَّهُ عَاءَ إِذَا مَا مَّسَنَهُمُ نَفْحَكُ قِنْ عَنَابٍ رَبِّكَ **J6**@(€) لمِينُن @وَنَضَعُ الْهُوَ إِزْنِ لرسي يولكنا الكاثفاظ المنوم القلكة فكاتظك تفك شكاوان كان ا حَتَّةِ قِرْمُ خَرُدُ لِ أَتَيْنَا بِهَا وَكُفِّي بِنَا لَقُلُ النَّبُنَا مُؤْسِي وَهٰرُوْنَ الْقُرْقَانَ وَضِيرًا يَخُشُونَ رَبُهُمُ مِالْغَيْدِ لئَتُقَائِي ﴿ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا لَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هُمُ مِّرِي السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَلَمْنَا ذِكْرٌ مُّلْرِكُ كُ لَنْهُ أَنْكُمُ لَـهُ مُنْكِرُونَ ٥ وَلَقَلُ النَّكُ أَنَّ شْكَاهُ مِنْ قَبْكُ وَكُنَّابِهِ غِلِينِنَ ﴿ إِذْ قَالَ لِابِيْهِ وَقَوْمِهِ مَ عكفةرى يثبك النبخ أننثه كفا تأءَنَا لَهَا غِيدٍ يُنِي ﴿ قَالَ آننكم وابآؤكم في ض منزاه

67

1559@ آن کا تک لکا مکر ٳۑڔؽؚڹ క్రాబ్ للتنذ فَسْعَلَهُ هُمْ إِنَّ كَأَنَّهُ النَّطْفَيُنِ ﴿ وَيَحِالُهُ مَا يَنْطُفُهُ إِنَّ إِنَّا لَكُمْ اللَّهِ 1662 نُ دُونِ اللهِ مَا لَّكُهُ وَلِمَا تَغَيُّكُ وَلِمَا تَغَيُّكُ وَنِ 180 [?]{\$@(?}

الالاله

وبعقاد عَافِلَةً ﴿ كُلُّ جَعَ يستة يَكُلُ وُرَى بِأَمْرِنَا وَأَوْحُنُنَا إِلَيْهِ عَ الزُّكُولَةُ وَكَا صّلاة والنا يرب واقامال ٥ وَلَوْطًا انْتُنَاهُ خُلِمًا وَيُو فُ إِنَّكُمْ كَأَنُّو الْوَثْمُ سُوءٍ فَسِفِيْرَكُ انكة مِن الصّلحان ﴿ وَنُوعًا موي لَكَ فَنَجَّنُنَّهُ وَأَهُ بُمْ ﴿ وَنَصَرُنْ مُ مِنَ الْقَوْمِ النَّانِينَ كَ لننكا انتفهم كانوا فؤمرسوء فأغ فنائهم آجم بن إِذْ يَخِكُلُن فِي الْحَرُثِ إِذْ نَفَشَ لْقَوْمْ وَكُنَّا لِحُكِرُ همُ شهريني، ﴿فَقُلْنُا الكالم التنكا حككا والم فُرَى وَالطُّلُرُ وَكُنَّا فَعَلَّهُ } وَالطُّلُرُ وَكُنَّا فَعَلَّهُ مَ ﴿ وَهُوَ نَكُمُ مِّرِثُ الربح الَّذِي بُرُكْنَا فِيُهَا وَكُنَّا بِكُلِّ اللَّهِ طِيْنِ مَنْ يَغُوُصُونَ لَا وَيَعُ دُوْنَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُ

منزلي

±0€)±

الأواقا لك

فَلَأَكُفُوانَ لِسَعْدِ

هُ عَلَى قَرْبُ إِنَّ آهُ

إِذَا فَلِنْكُ ثُنَّ يُأْجُونُمُ وَمَا جُوْجُ وَهُمُرُمِّنُ كُلِّ حَلَابٍ لُوْرِي ﴿ وَاقْتُرُبِ الْوَعْلُ الْحَقِّي فَأَذَا هِي شَأْخِصَاةً ارُ الَّذِينِ كُفُرُوا لِيُونِيكُنَا قُلْكُتِّا فِي غُفْلَةٍ مِّرِثِي هُنَا يْرِى ﴿ الْكُنَّةِ وَمَا تَغَيُّكُ وَنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مُّ ٱنْتُمُ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ لَوْكَانَ هُؤُلِّاءِ اللَّهُ ۘٷڴڵۜڣؽۿٳڂڸڷٷؽ۞ڷۿڬڔڣؽۿٵۯڣؽڒٛٷۿؠؙڣۿ لنُّ بَرِي سَبِقَتُ لَهُمُ مِنْ الْحُسُنِي أُولَيْ الْ الْمِيْسَكِعُوْرَى حَسِينُسَكِنَا وَهُمُ وَيُ مَـٰ ڬٳڹٚڡؙؙۺؠؙؽڂڂڶڽۅٛؽ۞ٛڒڽڿڒؙڬڰۿٳڵڡؙۯڠٳڵ<u>ڒ</u>ڴ لَةُ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْنُهُ ثُوْعَلُورَ<sup>©</sup> مَ نَظُوى السَّمَاءَ كَطِي السِّبِيكِ لِلْكُنُّبُ كَمَا بِكَ أَنَّا لُكُمْ وَعُكَا عَلَيْنَا أَنَّا كُنَّا فَعِلْهُونَ ﴿ وَعُكُا عَلَيْنَا أَنَّا كُنَانِنَا اللهِ يَعْدُ النَّاكُرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهُا عِبَادِي الطُّهُ <u>؞ؽؽ</u>۞ٷڡٵۘٲۯڛ نَالِيَلغًا لِقَوْمٍ غَبِ مَكُمُكُ النَّارِينَ ١٤ وَكُولَ النَّالِكُ مُن اللَّهُ اللَّذِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال ڡؙ°ٚڡٛۿڵٲڬ۬ؿؙۿؗڔڞؙڛٛڸڰۅؙؽ ⊗قائ عَلَى سَوَاءِ وَإِنْ آَدُرِي آَفِرِيكِ آفِرِيكِ آَفِرِيكِ آَمُرَبِعِينُ تَأْتُوْعَلُورَ ۖ اللَّهُ الْجَهُرُمِنَ الْقُوْلِ وَبَعُ

NOON ثناوري مكفع لُغُوْ آلشُكُ كُمْ وَمِ يُمُضُ هَامِكُ لَا فَاذَآانُوْ

الله هُوَالْحَقُّ وَإِنَّهُ يُحِي الْ ، كُرُّكُ وَ السِّ السَّ رُنِ فِي الْقَائِدُ رِ© وَمِنَ التَّ ئُر ۞ ڪَا ڏِ ٢ مرقلا هُلًى قَلَا كِنْهُ لكففالتُّنيًا وذلك بك الخريق ں ۞و مِنَ النَّا يَعْيُكُ اللهَ عَلَى حَرْفٌ فَأَرَى لم الشُّخُسِرَ السُّ نُبِياً وَالْإِخِرَةُ لتأانقلك على وتجيه يُنْ®يِکْ عُوْاهِنْ دُوْنِ الزَيْنِفُعُهُ ﴿ لِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِثُ ضُرُّكَا أَقُرُبُ مِنْ نَّقُعُهُ لَبُئُسَ يُرُوانَّ (مِلْهُ مُنُولِ النِّنِ الْمُنُوا تَجُرِي مِنَ (@مَنْ كَانَ يَظُونُ أَرْثَى إخرة فلتن كَبُنُ لَهُ مَا يَغِينُظُ ﴿ وَأَنَّا ھکرگ ىلەكىلەرى مىن بۇرىكى

إ وَالَّنِي ثِنَ هَادُوُا

السحينة

الم المراد - (El) E

منزل۲

إبرهم كان البيب أن يِغِيْنَ وَالْقَالِمِينِينَ وَالرُّكِيْمِ السُّجُودِ ﴿ وَأَ حَجِّ بِأَنْوُكُ رِحَ <u>؈ؙػؙؚڷ؋ڿۼۘۼؠؽ۬ۊۨٷؚۜڷؽۺٝۿۘۘۘۘ</u>ۘؽۉٳڡؘؽٲ لؤمن على مارزفه مرقرتي بيهية فَكُلُوا مِنْكِماً وَأَطْعِمُوا الْمَاسِيَ الْفَقْلُرِ ﴿ ثُنَّمَّ لِّيَقُو وَلَيْهُ فَوْا ثُنُ وُرَهُمُ وَلَيَطُوَّ فَوْا بِالْبُيْنِ الْعِنْيُقِ صَوْلِكَ وَمَنْ يُعَظِّهُ لَّكُ لَكُمُ الْأَنْكُ عُهُ مُنِ اللهِ فَلْهُ خَارُ لَّهُ عِنْكَ رَبِّهُ وَاحِه الآمائيْثُلَى عَلَيْكُمُ فَاجْتَنِبُوا الرَّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا الزُّوُرُّ حُنَفَآءَ بِللهِ غَيْرُ مُشْرِرِ اء فَتَخَطَفُكُ الطُّكْرُأُهُ تُكِهُويُ دِ فكالتكاخةمرن [[] ن ﴿ ذَلِكَ وَمَرُ اللَّهِ ظُمُ شَعَالِرَ اللَّهِ فَأَنَّهُا الْقُلُوْبِ ﴿ لَكُمْ فِيْهَا مَنَا فِعُ إِلَى أَجَ الكارة أَكُوا السَّمَ اللهِ عَلَى مَارَزُفَكُمْ قِرِي يَهِيُمَكُ الأَنْعَامِ لْهُكُمُ إِلَّا وَاحِدٌ فَلَهُ آلْهِ كَ قُلُو بُهُمُ وَا ادًا ذُكِرَاللَّهُ وَج كأثمر والكفينبي الصلوفي ومتأ

منزا۲

100

اؤكفا والكرق تتكأ على الشائد الشائدة

**\*** 

(32)

ئ كور

كُنْفَا وَهِيَ **باآۋاۋاڭ** ين نَعْنَى الْفُلُوكِ الَّذِي اللهُ وعُكَاةُ وَإِنَّ يَهِ ػٲڵڣڛؘڶٷؚڡؚ؆ٵؘڹۼڷؙۏؽ۞ٷڲٳؖؿڹٛڡؚۨڹٷڎؽڎٟٳ*ٚ*ٲ ٨٤٥٥٤٥٥١٥٤ فتكاآنا لكة نبن تركمت فِوَةٌ وَرِزُ ڲڔڹٛڴ۞ۅٵڷڹٝڹؽڹؽڛۼۅ<del>ٚ</del> لبنة واللهء S OF لَهُ قُلُومُهُمُ وَارِبَّ اوُرِاتِيكُمُ عَنَاكِيدُ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالَدُهُمُ عَنَاكُمُ الْمُعَالَّةُ الْمُعَالِّةُ والطلحة في بحتت ا الأرائي

النينا فاوليك كغثم عناب مثيه 3 لِيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ انَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرُ ﴿ ذِلِكَ كَ بَانِّ اللهُ هُوَالِحَةً وَأَنَّ وَأَنَّ مَا لَكُوْرَ } أَنَّ اللَّهُ هُو الْعِلْ الْكِيدُونَ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرًا فَأَلِي اللَّهُ لِإِ لارُضَ وَإِنَّ اللَّهُ لَهُو مركا ويكي 7 74 ارسى الله حالتاس لل سَرَتِكُ اثْلُكَ Jan (53 كنشنة فنوتختلفن

منزل٣

هالانه

الحري

لَقُوْا ذُبِانًا وَّلُوا جُنْبُعُوْا لَهُ وَإِنْ يَبُهُ الى الله لْفَهُمْ وَإِلَى اللهِ تُوجِعُ الْأُمُورُ ﴿ نَأَتُهُا الَّذَانُونَ هٰ أَالتَّكُونَ الرَّسُولُ شُهُمُ لَأَ مُ فَنعُمَ الْبُولِ ) وَنِعُمَ النَّصِ

لسجدة عندالثنافعي

لمَ عَظِمًا فَكَسَدُ ثَا الْعُ

منزل٣

رائح

نيُرَةٌ وَمِنْهَا ثَأَكُلُونَ ﴿ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِسَيْنَأَ مِنْجُ لَلْأَكِلُونَ@وَإِنَّ لَكُمُّ فِي الْأَنْحَا لَهُ مِتَّا فِي يُطُونِهَا وَلَكُهُ فِينَهَا مَنَا فِعُ كِنْ لَوَا لى الْفُلْك تَحْكُونَ @وَلَقَلَا به فَقَالَ يَفْوُمُ اعْمُكُ واللَّهَ مَا لَكُمُ مِّنُ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا [ ، عَلَكُمُ وَلَوْشَ كَدُّيْرُكُلُ الْأُوَّلِيْنَ۞انَ هُوَالِّأَرَجُ العالم الساكات 13. ۜۯٮؚٵ؈ٛ*ۯ*ؽؠؠٵڲڹۧٛؠٷڡ القن المالية يُنناووكينافاذاب البُّوان اصْنِع الفُلُكَ مِ ألق فرنهام ويكاس طنةوي كنه الفؤل منهجة ولاتخا الته ١١٥٠ مطنامن الفذم لَهُ: ١٠٤ فَيُذِلِكَ لَا يَكِ وَإِلَّا فَيُذِلِكُ لَا يَكُو لِكُولُو اللَّهِ وَإِلَّا اللَّهِ وَإِل انك حَدُّ اخِرِيْرِ : ﴿ فَأَرْسُلْنَا فِيهُ نتم أنشأنا مِنْ بَعُن هِمُ قَائلًا اغبُنُ واللهَ مَالكُمُونَ اللهِ عَبُرُةِ أَفَلَا تَتَقَفُّو

منزل۲

ِمِنُ فَوْمِهِ الَّذِينِ كَفَرُوْا وَكُنَّ بُوْا بِلِقَاءِ الْ يُ كَاكُلُ مِسَاتَاكُلُونَ إِ أمًا أَنَّكُمُ مُنْ حَرِجُونَ فَهُمْ الأحتاثناالك نسانية "افَتُلَاى عَلَى اللَّهِ كَنِي كِا وَّمَ ٥٥٠ ڵؙڹۅڰؙڣ ٨٠٥ نغضًا وَّجَعَ مُوْسَى وَأَخَالُاهُ الْأُوْنَ بِالْنِنَا عَهُرَى وَمَ لَمُ فَاسْتُكُبُرُ وُ إِوَكَانُوْ اوْكَانُوْ اوْتُواقَّةُ مَا لْكُأَانُهُ مِنْ لِيَشْرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُ مُنْكِ ڵؖؠؙٛٷۿؠٵڡؙڮٳٮٛۊٳڝؽٳڵؠٛۿڵڮؽڹؽ۞ۅڵڠڽٳؾؽ آهُدُ مُفَتَّنُ وُنَ∞وَجَعَ لكاابئ مربيروأ متأثاكة رَبُونِ ذَاتِ فَرَارِ وَمَعِينَ هَيَايَتُهَا الرُّسُ

نَّ هٰنِ ﴾ أَمَّنُكُمُ الْمُنَ قَاحِلَةً وَّاحِلَةً وَّانَارَبُّكُمُ فَاتَّقُونِ ۖ فَتَقَعَّ فسبؤن أثكا ارعُ لَهُمُ فِي الْخَيْرِتِ مِنْ ۣمُشْفِفْقُونَ ﴿ فَأَلَّ إِنَّانِ ثُنَ هُمُ إِ ٥٤ الْإِن بَنِي هُمُ بِرَةِ هُمُ لِا بُشِيْرِكُونَ @وَالْآنِ بُنِي يُؤْتُونَ لَةُ أَنَّكُمُ إِلَّى رَبِّهِمُ رَبِّ عَدُّرِ مَن ﴿ وَالْأَنْكِلَّا نْكَ يَنْطِقُ بِالْجَقِّ وَهُمُ لِآيُة رى هٰنَا وَلَهُمُ اعْمَالٌ مِّنْ دُون ذٰلِكَ هُمُلُهُ عَتَّى إِذَا آخَنُ كَامُتُرُفِيْهِمُ مِالْعُكَ عَرُوا البُّوُمِّ الْكُمُرِمِّنَّا لَا تُنْصَدُونَ ﴿ قُلُ كَانْتُ الْمُنْكَانِكُ الْمُنْكَانِكُ الْمُ كُهُ فَكُنْ نُدُ عُلِي آغَفَا كُمُ تَنْكِصُونَ صُمْسُنَكُ بِرِيْنَ إِ برَّا تَيْهُجُرُونَ ١٩٤٤ فَكُمُ مَيَّا بَرُوا الْفَوْلَ الْمُجَاءَهُمُ مَّالَمُ مَاْتِ اَمُرْلَمْ يَغِرِفُوارَسُولَهُمُ فَهُمْ لَهُ مُنْكُرُورَ هِ جِنَّةٌ ثُبِلُ جَآءَهُمُ بِالْحَقِّ وَٱكَثْرُهُمُ تْبُعَ الْحَقِّ آهُو آءَهُمُ لَفَسَكَ فَالسَّلَا ٥٠٠ ثان أنك من كرهم فكم عرى ذكرهم مُعْرَضُور

@وَلَقُلُ أَخُلُ نَهُمُ بِالْعُلَ ابِ فَمَا السَّكَا تُوَالِرُ إذافتخناعليهم بإباذاعناب هُوَالِّنِي أَنْشَأَلَكُمُ السَّبْعَ وَالْأَبْطِ ٣وهوالنائ ذراكم في الأرض والنونخشور بُتُ وَلَهُ انْخِتَلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَنَّ يَكُ قَالُوُامِنْكُ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ۞ قَالُوٓ آءَ إِذَا مِنْنَا وَّكُنَّا تُرَابَّا وَعَلَامً ﴿ فَقُلُوعِكُ نَا نَحُنُّ وَابِأَوُّنَا هَٰ نَا هِنَ فَيُمِّ لِأُوَّلِينُ ﴿ فَكُلِّينَ الْأَرْضُ وَمَرِ فَهُ وَكُلَّا ڵؠؙۅؙڹ۞ڛؽڤۅٛڵۅٛؽڒڷ؋ڠڷٲڡؙڵٲڎڒؙ **؞ ن السَّبُع وَرَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيُهِ ﴿ سَيَقَوْلُوْنَ** ۞ٷ۫ڷڡؘ؈ٛؠؽڽ؋ڡڵڴۅٛڰٷڵۺؽۦٟۊۿۅؽ لَكُوانُ كُنْتُمُ تَعْلَمُونَ ۞سَبِيقُولُونَ بِلَّهِ قُلْ فَأَ ﻜۯۅ۫ڹ۞ڹڶٲؿڹ۠ۿؙؠ۫ؠٵڷڂؚڨۄٳۮۜۿڿڒۘػڵؽڹٷڹ<sup>؈</sup>ٵٱؾؖؽؘ ڀِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنُ الْهِ إِذَا لَنَ هَبَ كُلُّ هُمُ عَلَى بَعْضِ سُلِعُنَ اللهِ عَبَّابِمِ

منزاه

ؖٳڮٷڣؾۼڸٳ؏ؾٳؽۺؘڔڴۅ۫ۯ٠۞<u>ۛٛٷ</u> بِنِي مَا يُؤْعَلُ وَنَ شَرَبٌ فَكَ نَجُعَلَهُ يَ لَى أَنُ تُرُبِيكَ مَا نَعِلُ هُمُ لَقُلِ رُوْنَ ﴿ اِرْفَعُ رِ تنخرى آغكم ببة الشَّيْطِيْنِ ﴿ وَأَعُودُ لَكَ رَا جاء أحَلَهُمُ الْمُؤْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُورُ الِعَافِيْهَا ثَرَكْتُ كُلِّ إِنَّهَا كِلْهَا هُوَ قَا نِحُ إِلَى يَوْمِ يُبُعَنْؤُرَنَ@فَأَذَا نَفِحَ فِي الصَّوْرِ فَ ءَ لَوْنَ ١٠٠٠ فَتَرَى نَقَلَتُ مَوَا زِنْيَا أَ كَنْ خُفْتُ مُوازِيُبُكُ فَأَ مَنَّةَ خَلْلُونَ فَأَنْلَفَحُ وُجُوْهَ لِمُثَالِثًا كُلْحُهُ نَ ﴿ كُلُّونُ الَّذِي الَّذِي ثُكُلُ عَلَيْكُمُ فَكُنَّهُ مِنْكُ أَكُنَّ لِكُورٌ ﴿ كُلُّ لِكُورُ الْ فَانَ عُدُنَا فَأَكَّا ظُلْمُهُ رَ>@قَالَ احْسَوُ ا فِيهَ نْسُوُّكُوْ ذِكْرِي وَكُنْنُمُ هِ ؠڒٛٷ؈ڡٚڒ

منزل۲

TUEST

نزى تَأْبُوْ اعِرِي بَعْيِ ذِلِكَ وَ

منزل۲

ِ آهُمُ شُهُلَ المن المنك الله عليه وإن كان م عَنُفَا الْعُذَابِ آنُ تَشْهَلُ آرُبُعُ شَهْلُ سِي ع)۞والخام 1250 فَضَٰلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمُ بُكُرُ إِنَّ الَّذِينَ جَأَءُو بِالْأَفْكِ عُصُا شَوَّا لَكُمُ مِنْ مُوحَيْرٌ لَكُمُ لِكُلِّ الْمُرَّى قِنْهُمُ النير والناي تولى كبرة كأظرتني آآه ای قد لماجي سُنُّانَاكَ هٰنَ ايُهُتَأَرُّ عِظِيْمُ ﴿ يَعِظُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الْكُكُلُمُا يرم منزل۳

بغ

الرفعة

ع می ه

444

حُ أَرْ ثَ تَلْحُدُ إِيْ يُوْتَا ڪاڏڏ') 201521 *ڭ*ۇن يْݣَاڭاڭڭى يْغْنْيَهُ مُاللَّهُ مِ انكه فكاتبؤهم علكت اند كثكمتا تَوَّانُهُ هُمُّقِرِ ثَالَ اللهِ النَّنِيُ انْتُكُمُّ وَلَاتُكُرُ 311 أنحطنا لتنكنغه اعرض (5) لِمَنَّ فِأَنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ اكْرَاهِهِنَّ

النور٢٢ - () () لوق والتاء الأكو

منزل۲

الله

がいい

عُعَلَةً رُكَامًافَتر جُ<sub>و</sub>جُ ۾ عُرِيُ مِثْرُثِي تَنَفَّ ِر**۞ؙؽۊؘ** MAS کورتی ککرتی محري) @وَ مَرجي ک هُمُ ك هُمُ الْفَالِدُ وَ

لتوجهن ايتكانهم ليرئ امرت )@وَعَكَالِنَّهُ الِّنِيْرِي الْمُنْذُامِنُكُمُ وَعَلَّمُ الطَّ إُرُخِي كَهَا الشَّخُلَفَ الَّذِي ثِينَ مِنْ لِنِي ارْنَضِي لَهُمُ وَلَيْكِتَ لَنَّا كَهُمُ الْفُسِفُونَ @وَأَفْيُهُوا الصَّالُولَا وَانْدُا ©ن څڅخځون © لأنتحسكر الناثن ERMA لِيَسْتَأَذِّ نُكُمُّ الَّذِيْنِ مَلَكُثُ لُمُ مِنْكُمُ ثُلُكَ مَرِّتِ مِنْ فَيُرِا كُمُ مِّرِ مَى الظِّلِهِ يُرَةٍ وَمِنَ بَعُنِ مَ لَهُ عَلَى بَعُضِ كُنْ لِكَ يُبَدِّ مُ اللَّهُ لَكُ الْ نُ فَبُلِامُ أَكُنُ لِكَ يُبَدِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الذَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ كَلِيمٌ اللَّهُ لَكُمُ الذَّا منزا

اءِ الَّذِي لَا بَرُجُو ٮۼۯؽؿؽٳؽڰۯۺؙۜٛڠ للألفس والثاء لَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَاعَلَى الْبَرِيْضِ حَرَجٌ وَلاعَلَى الْبَرِيْضِ حَرَجٌ وَلاعَلَى آن تَأَكُّلُوا مِنْ بُيُونِكُمُ آوُبُيُونِ أَوَ و اخوانکم او ایکون أخويكم أؤيي علىنكم أوبيوت أخوالكم أوبيوت كَتْنُهُ مَّفَانِعَةً أَوْصِي يُفِكُمُ لَيْسَ عَلَيْكُمُ خُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا ٲۉٲۺؙؾٵؾٵٷۮٳۮۻڶؿؙۻؠؽٷؾٵڡٛڛڷؠٷٳڡڷ<u>ٙ</u> حِبَّةً مِّنْ عِنْ اللهِ مُلْرِكَةً طَيِّبَةً كُنْ لِكَ بُبَيْنُ اللهُ لَعَلَّكُمُ تَعُقِلُهُ نَ الْأَوْمِنُونَ لِهِ وَإِذَاكَانُوْا مَعَهُ عَلَى آمُرِجَامِعٍ كَنُ هَبُوا حَتْنِي يَسْتَأَذِنُوكُمْ إِنَّ الَّإِن يُنَ يَسْتَأَذِنُونَكَ الله ورسو له فاذااستاذن كالكف ) يُؤْمِنُونَ وَ) د لَّكِيْ شَيْتُكُ مِنْهُمْ وَاسْتَخْفِيْ لَهُمُ اللَّهُ النَّاكَ النَّاكَ عُفْدُرٌ تَجْعَلُوا دُعَآءَ الرَّسُولِ بَنْنَكُمُ كُنُ عَآءَ بَعْض للؤن مِثْكُمُ لِوَاذًا فَلِكُنَّ رَالِّن يُرْبَ اللهُ الَّن يُنَ بَنِكَ بَنِكُ فِمُونَ عَنْ آمْرِهَ آنْ نُصِيْبَهُمُ فِتُنَاكُ الْ

کار

5 (E) 0

معانعة

غرر بُوالَك المنح ذلك زارة زنآ المائية المائية ب يُنْ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعُمَّا صُبرُون وكان سَاجُك بَو

منزل۲

إِلَى الْقَوْمِ الَّذِي بُنَ كُنَّ بُوُامِ الْبِينَا فَكَ أَرْهُمُ تَنُ اينزن ذلك كِنْثِرًا@وَكُلاَّ ضَمَّ يُنَا وَلَقُلُ أَتُواعَلَى الْقُرُكِةِ الَّذِيُّ الَّذِيُّ نَشْدُرًا ﴿ وَإِذَا رَاوُ لِكَ الولاان عرق الهنا ، يُرُوْرِي الْغُذَاكِ أَكُمُ أَخِدُ الهنيخ فكضنا ٣ كُفُورًا @ وَلَوْ شِئْنَا

مثم

السجداة 2 السجداة 2

ででいる。 ة فَعُلَّتُ أَغْنَا قُلُمُ لَكَ منزا

がら

ראין

المنزله

منزل۵

ولم

ر بناز الشي عصر المنافق ٤عملية شية كن لِيْمِ فَجُبِعَ السَّحَرَةُ لِينِفَأْتِ يَوْمُ مَّعُ ٛٱنْتُهُمُّ خِنَبِعُهُنَ ۞لَكَأَنَا نَتَبِعُ السَّحَرَةُ يُنَ۞فَكَتَاجَاء السَّحَرَةُ فَالْوُ الْفِرْعُونَ يْنَ®قَالَ نَعَهُوَاتَّكُمُ اذَّالَهِ أبجران كتابخر مالغلد )أَهُمُ مُّوْلَكِي الْقُوْامِ الْنُتُمُ مِّلْقُوْ نَ®فَالْقُوْ يَّكُمُ وَقَالُوا بِعِزَّةٍ فِرْعَوْنَ اتَّالَنَحْنُ الْغِ الْ فِيَاذَاهِي تَلْقَفُ مَا يَافِكُونَ أَفَى اللَّهُ وَأَهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا بُر،َ۞ُرَبٌمُوْلُى وَهٰرُوْنَ۞ ٥٤ أَوْ الْمِيَّا بِرَبِ الْعُ ثه له قبل أن اذك هُ فِي تَعْلَمُهُ رَبُ الْأَقْطِعُرَ ۖ الْكِياكُمُ وَأَرْحُكُ بُنَ ١٤٠٥ إِذَا لَاضَلُا آن كُنَّ أَوَّالَ الْكُوِّ لى مُوْسَى آنِ ٱسْرِيعِبَادِي إِنَّكُمُ مُّنَّبً المِنْم لِينَ فَالْ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ وَمَا قُالِدُ لُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ منزل۵

ؙڡؚڴڔؽڿ۞ڰڹ۬ڸڰ<sup>ڂ</sup> بِينِ ﴿ فَأَوْ كُنِنَا اللَّهُ مُؤلِّمِي آنِ اخْرِبُ لطُّودِ الْعُظِيْمِ ﴿ وَأَذْلَفُنَ ي وَمُرْثِي مَّعَ 16316 لَنْ وَيُطْعِينُهُ مِ وَيَطْعِينُهُ مِ وَيَسْقِيرُ جُعُلَ إِلَّ وَالسَّانَ صِ

الزن ما كُنْكُمْ تَعُهُ رَى النَّهُ مِن أَرْيَ النَّهُ مِن أَرْيَ النَّالِقُ فِي ﴿ وَإِنَّ مَا تَلْكَ أَهُمُ لنُعُون صَّفَالُوْ أَنْوُمِنُ لِكَ وَاتَّبَعُ (II)

494

انقوا

نُ مَّعَةً فِي الْقُلْكِ الْمُشْحُونِ ﴿ ثَنْمَ اغْمَ ذلك لأكة وماكان - رين تر ؽؗٛ۩ڰڵؙڽڬٵ نْحُوْهُمُ هُوْدًا لَا تَتَقَدُّ نَ هَانِّي لَكُمُ لِبُعُوْ نِ ﴿ وَمَا أَلْكُ لُ ڷؚؠؽؙۯڰؙڟڰؙؙڰ رَبِ لِيُ ﴾ ﴿ فَاتَّقَعُوا اللَّهُ وَا أَمَنَّاكُمُ بِيهَا نَعُلَبُهُ (٠) ﴿ أَمُنَّاكُمُ بِأَنْعَا وَّعْيُونِ ﴿ إِنِّي آخَاتُ عَلَيْكُمْ عَنَ الْكِيهُ و عَلَيْنَا أَوْعَظْتُ الْمُرْتُكُرُ فِي مِنْ لك ١١٦٤ ليرى ١١٦٥ ذلك آلاكة وماكان كتك لَهُو الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿ المرادين ٨٤٥٥٤٤٥٥ لَلْهُ ﴿ ﴾ أَنْكُورُ أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رويع وت منزر

الكرفية

مِنَ الْجِيَالِ يُنْوُتُنَا فَرِهِيْنَ أَضَّاتُقُو اللَّهُ وَ لنُسُر فَيْنَ ﴿ النَّانِينَ يُفْسِدُونَ فِي النَّاسِ النَّالِ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِ النَّالِينَ النَّالِ النَّالِينَ النَّلْلُ النَّلْلُ النَّالِينَ النَّلْلُ النَّالِينَ النَّلْلُ النَّلْلُ النَّالِينَ النَّلْلُ النَّالِينَ النَّلْلُ النَّالِينَ النَّلْلُ النَّالِينَ النَّلْلُ النَّالِينَ النَّلْلُ النَّلْلُ النَّالِينَ النَّلْلُ النَّلْلُ النَّلْلُ النَّلْلُ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّلْلُ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّلْلُ النَّالِينَ النَّلْلُ النَّلْلُ النَّلْلِيلُولُ النَّالِيلُ النَّلْلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ النَّالِيلُ النَّالِيلُ النَّالِيلُ النَّلْلُ النَّلْلُ النَّلْلِيلُ النَّلْلِيلُ النَّلْلِيلُ النَّالِيلُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُ النَّلْلِيلُولُ النَّلْلِيلُولُ النَّلْلِيلُولُ النَّلْلُ اللَّهُ النَّالِيلُولُ اللَّهُ النَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّالِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِيلِيلُولُولِيلُولُ اللَّلَّ اللَّلْمُلْلِيلُولِيلِيلِيلُولِيلِيلِيل نَهُ النَّكَ النِّكَ النِّكَ الْمُسَارِينَ فِي الْمُسَارِينَ الْمُسَارِينَ الْمُسَارِينَ الْمُسَارِينَ الْمُسَ حَدِيْرَ ﴿ اللَّهُ النَّكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لْنَا يَخَالُبُ مَا لَكِ إِنْ كُنْتُ مِنَ الصِّيافِيرُنُ فَكَالَ هَٰ إِنَّ كَافَةٌ ٷ*ڷڴۿؙڗڣۯ*ڣؠؘٷ۾ڡٞۼڵۊؙڡۿؚؖۅؘڰ عَنَابُ بِوَهِم عَظِيْرِ ﴿ فَعَقَرُوْهَا فَأَصْبِكُو الْسِيلُيٰ ﴿ فَأَخَلَاهُمُ لِكَ لَا يَكْ وَكَاكَانَ أَكَثْرُ هُمْ مُتَّوِّمِينُهُ ، هُوارَ ؟ رَبُّكَ لَعُنَاكِ إِنَّ فِي ذِ لَكُ الْعُزِيْزُ الرَّحِنْدُ فَكُنَّ مِنْ فَكُوْرُ لِمُ الْكُيْسِلُونَ فَالْخُوالُونَ فَالْخُواذُ فَأ ؿؾؙٛڡؙۅؙؽۜ<sup>۩</sup>ٳؽڰؙڮؙۯڛٷٵٳؠڋؿڟؘڡٛٵؾۧڡٛۅۘٳٳۺڮۅٳڟؽڠۅ نُ أَجُرِي الْأَعَالِي رَبِّ الْعُ لَّرِنَ ١٠٠٥ وَتَنَارُوْرِنَ مَا حَلَقَ ٱلْكُورَ كَالْحُورِ الْمُ ٱنتُمُ فَوْمُعِلُ وَنَ الْأَنْ الْمِنْ لَمُونَانُكُونُ لَوْكُولُونُ لَوْمُ الْمُؤْكُونُ مَرَّى مِ ڝ۪ۯؙ<sup>؈</sup>ڬٳڵٳڋؽڸۼٮؘڸڬۿؙڡؚٞۯٵڵؙڡٛٳڮۯ۞ؖۯؾؚڋۣ لةرى فنجنز الْخَدِيْرَ، ﴿ وَآمُكُونَا عَلِيْهِمْ مَّكُونَا فَسَا الأوماكان اكنزهم مُؤمِن رس في ذلك رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيثُمْ ﴿ كَانَّ بَ أَصْحَبُ كَيْكُةِ الْهُرْسَ ذُ فَالَ لَهُمُ شُعِينِكِ ٱلاَئتَّقُوْنَ ﴿إِنِّ لَكُمُ رَسُولُ

۹ چ 499

الشعراء ٢٧ ۣ<sup>ڽ۞</sup>ۅؘمَآاسُعُلُكُمْ عَلَيْدُ **بَنَ®َوَاتَّغُواالَّ**نِي أَنْتُ مِنِ الْمُسَجَّدِ بُرِي هُوَمَاً ؽؙڴ۞ۅٳؾٚڬڶؘؘۜ

3 (20)

آءِ ارق کنٹی يُم@انُّ فِي ذَٰلِكَ لَاكِ وَمُمَاكِانَ الكة أرقى تكي ٠٤٤١٤٤ هُمُ مَّا كَانُوايُوْ عَدُونَ أغنى عنهم كاكالذائنتك منزله

لَّالْكَامُنُكُ رُوْرَىٰ الْخَذِكُونَ الْحَادِيْنَ وَمَ تُنَزُّلُكُ بِوالشُّلِطِهُ مُ ﴿ وَمَا السَّمْعِ لَبُحُزُولُونَ فَيَ الْآنَاعُ مَعَ اللهِ اللَّمَا ۺ*ٛ*ٵٛٚۏٲۮؽۯۼۺ ٳڒڎڔؠۯؽ۞ۅٳڂڣڣ الأثلك ڪ هر م ٤ مِتَّانَعُنُكُونَ ﴿ وَنَهُ كُلُّ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿ الَّذِي الْمُعْرِينُ الَّذِي الْ ؙٲڬٮۜڰؙڰؙۿۘۼڵؠڰڔ؞ٛؾڬڋؖڷ۩ڶۺۧڶڟؠٛۯ؈ۻٛڬڬڗؙؖڒ ؽؖڡؗؖؾؙڵڡٛٛڎۯٵڶۺؠٛۼۅؘٲڴڹۯڰۿۿڮڹؠٷڹ ڝؙؖؾؙڵڡٛڎۯٵڶۺؠٛۼۅؘٲڴڹۯڰۿۿڮڹؠٷڹ ؙ الْكَاوْنَ شَاكَةُ ثُوالِّكُمْ فِي كُلِّ وَالدِيِّهِ はい歯でばな وَّانْتُصُرُوْا مِرْثِي يَعُ الثالجالقي ڽۿؙڴٷ ٳڰؘٳڷؚڹۯۯ؆ڰؽٷ اُولِيك النِّن يُن لَمُ سُوء الْعَنَ اب وَهُرُق الْاِحْرَةِ هُمُ

<u>نَ مِنْ لَٰنُ نُ حَ</u> 5221% ڭ <u>ٷ</u>ڭ ئىڭ بىرا ۋىھ ئىج مع ايت إلى فرُعُون و هُ النُّنَامُيْصِرَةً قَالُوَا هُنَاسِ ا ، كَثُرُونَ عِبَادِهِ ا لتَّاسُ عُكْنَكَ أَمُنْطَةً ؞ۺؙؽٳڐؚٳڰۿڒٙ عى إِذَا اتْتُواعَلَى وَادِ النَّهُلُّ قَالَتُ 2125

1697

ئ فَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْرِغُنِيُّ أَنْ أَشَكُرُنِعُهُمَّ لِنْهُ أَنْعُنُكَ عَلَى وَعَلَى وَالدَّىءَ وَأَرْقَ أَغُيُكُ مِدَ لنى بركبتك في عبادكا الطُّلْرُفَقًالَ مَالِي لَآرَى الْفُنُ هُنَّ أَمُكًانَ مِنَ تُهُ عَنَ ا كِاشُونِينًا ا أُولِكَ اذْبَحَتُّكُ أُولِيَ ®فَكَكَ غُيْرَ بَعِيْنِ فَقَالَ أَحَطْتُ بِهَ ٤٠٠ سَمَا بِنَبِيا يَقِيْرِن اللهِ الْحُكُوكِينَ الْمُرَافَةُ تَعُلِلاً عَرُشٌ عَظِيْمٌ ﴿وَجَنُ تَهَا وَقَوْمُهَا يَسُ ئ دُون الله وزَيْنَ لَهُ مُ الشَّيُظرِي أَعُمُا عَلَمْ لَا يَهْنَكُ وَنَ ﴿ إِلَّا بَيْنَا كُولُ وَلِيهِ الَّذِي كَا يَعْرِجُ لموت والأرض وتيع نَتُهُ لِآلِهُ إِلَّا هُورَبُّ الْعُرْضِ الْعُظِيمُ الْعُلِيلُ الْعُلِيمُ الْعُظِيمُ الْعُلِيمُ الْعِلْمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِيمُ الْعِلْمُ لْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْ آهُ كُنُف مِن الْكِنْ بِيْنَ ﴿إِذْهَبْ بِبِينَ لُقِهُ إِلَيْهِمْ نُكُرُ نُولَ عَنْكُمْ فَانْظُرُمَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿ فَأَلْثُ لَهُ الذِّيِّ ٱلْغِنِي الْآكِينِ كِنْ يُكُونِيكُمْ اللَّهِ عَلَى الْحَالِينَ عَلَى الْكَاكِنِينَ الْ بشمرالله الرَّحْلِن الرَّحِبُونَّ الرَّنْعُلُوْاعَلَٰ وَأَنْوُنِي مُسُ إِنَالَتُ يَأَيُّهَا الْبَلَّوُ الْفَتُونِ فِي آمِرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً آمُرًا عَتْمَ الْأَنْتُ قَاطِعَةً آمُرًا عَتْمَ الْ الوَانْحَرِي أُولُوا فَوْقِ وَاولُوا بَايْسِ شَنِ يَكِ وَالْكُوالِيَكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُونُ كَ

اناانيكبة عثلكافا عَافِي الْمِرِي فَضَّ شَكَرُ فَالْتُمَا يَشَكُمُ لِنَفْ النَّفِيدُ لِنَفْ النَّفِيدُ لِنَفْ النَّفِيدُ لِنَفْ النَّفِيدُ ل ه و مرق گفر فارت رقت الماعة شكا عرشك [4] M ملْ مِنْ قَيْلِهَا رُكْنًا مُسْلِيدِن ﴿ وَصَدَّ هَا هَا كَانَكَ تَعْيَثُامُ يُونِ اللهِ ﴿ إِنَّهَا كَانَتُ مِنْ فَوْمِ كُفِرِينَ ﴿ كُفِرِينَ ﴿ كُفِي السَّارَ خُلِي السَّارَ خُلِكَا ينته ليحة وكننفث عن س عن ≥ل≛ل <u>3</u> وفي ظلكك تفسى والعلكك ننؤد أخاهم طليكاأن اغبث واالله فإذاهم فريفن بغت

قُبُلُ الْحَسَنَةُ ﴿ فَانْظُرُ كُنْفُ كَانَ عَ ۵ فت آراس في ذلك لأ विशिद्धां اللُّهُوعَ قِرْنُ دُوْرِ نه قام نه نه لأن@فكأكأن جواب قِرِثُ فَرُكِيْنَ 131 لُحَمُنُ لِللَّهِ وَسَ گر عالی عبادہ الن بن اث اللهُ خَبْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿

أنزل كُذُهِين 11511 ۽ ات ) ﴿ اللَّهُ اللهُ عَمَّا يُنْشُرُكُ وَ اللهُ يَّرُزُفُكُمُ قِنَ السَّمَ (46) ننگ ری ہیل آگا ،هُهُ مِنْكا الحالمة المركز

200

كَيْفُ كَانَ عَافِيٰةُ النَّهُرُو

الآفكري في تى هنا الوَّعُنُ الْ نَ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَغُضُ كَنُّ وُ فَضُلَّ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ِمَانْكُونَّ صُ لفزارىيفظ ارسی ط النانكا وقدة مكس كائخار لإ حَوْقً ادًا رُجُّحُ ادًا آغُودُ فَالَ أَكُ لكا آمكا ذالننته تغن لَمُ تُحِيُظُو الِهَ

ؙڠٷڷۘۘۘۘۼۘڲؽۿػڔؠؠٵڟڶۿٷٳڡؘۿۿ<u>ڒ</u>ڒؽؽؙ للهُ وَكُلِّ ٱتَوْهُ ﴿ خِرِيْنَ ﴿ وَلِي الْ وَلَهُ كُلُّ ثُنُّونَ ﴾ وَأُمِرُكُ أَنْ أَكُونَ مِنَ لْكُنُكُ رِيْرِ ؟ ﴿ وَقُلِ الْحَمُكُ بِينَّهِ سَيْرُ

をごり

فرعون وهامرى وحبود همام لهُ وسَلِلُون ٤ فَالتَّقَطَةُ ١١ أَنْ فَعُونَ لِلكُوْرَ عَلُوًّا وَحَزَنَا إِنَّ فِرْعَوْرَ ) وَهَاهُرَ ) وَجُنُو دَهُمَا كَانُو الْحَطِيْرَ ﴿ ثُ وَ قَالَتِ امْرَاتُ فِرْعَوْنَ فَرِّتُ عَيْنَ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُ ى فِرغَا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي يُ لِوَلَاّ يِنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْرَ)۞وَقَالَتُ لا يُكِ بِي بِهِ عَرِي جُنْبِ وَهُمُ لَا والمراضع مِنُ قَدْلُ عَنْ اللَّهُ وَهُمُ كوي تقرّع تنها ولا تنحزن حَقٌّ وَلَكِنَّ ٱكْنْزُهُمُ كَا يَعُ

(F)

استنوى اتننه كمكبا وعلما وكن إ النائ مِر أَي شِيرُ عَلَوْهُ فَوَكُنَّ كَامُوْلَى تَشْيَظُومُ انَّكُ عَلُوا مُنْ اللَّهُ عَلُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُفِي إِن فَعُفَى مَعُ اللَّهُ هُمَ نَعُنْتُ عَلَى عَلَى قَالَى عَلَى الْمُ طنثر ريد لَٰنِيُ هُوَ عَدُ ئو ئِنُ الْآرَدُ أ فكأل يليكونكمي إرتبي إ م که د قت قال رت ورسي القدم

يُنُ ﴿ فَالَ إِنَّ ارْبُدُ آنَ أَبُكِمَكِ احْمَاكِ الْمُنْ عَنَّ هُٰتَ إِن وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُهُ ( ) وَكِدَا مُ هَا فَكُنا فَعُ كُنُكُو آلِدِّي السِّكُ فَأَرَّا لَكُلُّ أَنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ الْخُالِخُ التَّارِلَعَكَّمُ نَصْطَلُونَ ﴿ وَلَكَّارِلُعَكَّمُ نَصْطَلُونَ ﴿ وَلَكَّا جَرَةِ أَنْ يَبْهُوْسَى إِنِّي آنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَلَم

القفكتا الهاث تلفكانواقوكا *ٵٚ؞ٵڰڠڰۮٵ* معالقال م لگ \$6@(F) لَكُمُ مِّرِثِي الوغيرئ فأؤقث 

منزله

لَيَحِ فَانْظُرُكَيْفَ الْتَفْنُدُجِلُونَ ﴿ وَلَقَلُ النَّهُ ني هُمُ قِرى لَقُرُونَ الْأَوْلِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُ رتى يغياماً اَهُلَكُنَا ا ۅؘۿٲؽٷۜڒڂؠٵؙؖڷٙۼڷؖۿؠؙؽؾڶڴۯؖۏؽ؈ۅؘڡٵڴؽٛ*ؘ* لَغَرُبِتِ إِذُ فَضَيْنِنَآ إِلَى مُوْسَى الْأَمْرَ وَمَاكَّنُكُ هِ ®َولَاِئِكَآ ٱنْشَانَا ثُرُوْ لَا فَتَطَاوَلَ عَ كُنُكُ فَاوِيًا فِي آهُلِ مَنْ يَنَ تَثُلُوا عَلَيْهُمُ الْإِنِكُ لُون ﴿ وَمَا كُنْتُ بِهِانِهِ ك لِثُنْنَ رَقُمًا عَآلَتُهُ مُ مِنْ تَنْدُرُمِ ٤ كنان كارى شوك لا الى ننو آيْنِ يُهُمُ فَيَعْوُلُو التَّنَالَةُ آاَتُنَا لَهُ آاَاتُنَا لَهُ آاَاتُنَا بُن@فَأَتِكَا لنك وَنَكُو رُبُ مِنَ الْمُؤْمِنِ عَا أَوْذَ مَمُ رُى فَيُكُ قَالُو السِّحُرِنِ نَظْهَ كَفُرُوا بِهِا أَوْنِي مُوْسِي ®ڤُلُ فَٱتُوُا بِكِيْنِ قِنَ لُوُ إِنَّا بِكُلِّ كُفِرُونَ الله هُوَاهُلى مِنْهُمَا أَثَّبِعُهُ إِنْ كُنُتُمُ طِلِ قِيْنَ ®

منزاره

13/13

414

النصف > لكاله

لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يُنْبُعُهُ (٠) آهُوَاءُهُمْ وَ رى الله إنك الله أو هِرْ ، فَيُلهِ هُمُ يِ بِهِ إِنَّكُ الْحُوْثُ مِنْ إِنَّاكُمُ الْحُوْلُ مِنْ إِنَّاكُمْ اللَّهِ مِنْ إِنَّا لُكُمَّا مِنْ ری ک ية السّيِّكة و لغواغرضوا عنه وقالوان لتر: ١٠٠٠ الله كالأثاث الأوهد أغلك بالكهنين أن الموق المنتخطف مرى الَّهُ وَكُنَاكُ كُلِّ اللهُ وَكُنَاكُ عِلَى اللهُ اللهُ وَاللَّهُ مِنْ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّ اللّلَّالِمُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالَّالَّالِمُ اللَّالَّاللَّالِمُ اللَّالَّالِلَّالِمُولِللللَّالِمُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّلَّال ن@وكذ المككف مَسْكَنُكُمُ لَهُ تُشُكِّرُ أَيْ مِنْ اللَّهُ مُسَكِّرُ أَيْ مِنْ اللَّهُ لَكُ تُشْكُرُ أَيْ مِنْ اللَّهُ @وَهَا كَارَى رَتُكُ هُلُهُ ٲٷؾؽؙؿؙۄؙڡؚٚؽۺؽ<u>ٷؠڹ</u>ٵ لْبُوْنَ@وَمَا وماعنك الله خير وأبغى أفلا تعف

الله الله

نه وعدًا حسنًا فَهُولَا فِيْهِ كَمَرِي مَنْتَعْنَهُ مَنَاعَ الْحَلَّمَةِ برَ الْمُحْضِرِيْنَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِمُهُمْ فِيقَوُا الَّن يُرَى كُنْتُهُ تَنْغُمُهُ وَي⊕فَالَ النَّنْ يُنَ لقة أرتبنا هؤكر الذبين الفك ما كانوالكانا بعثث أن ﴿ وَفِيا نْتُ كَآءَكُمْ فَلُ عَوْهُمْ فَلَمْ بَيْنَتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاوُا ؠؙٛۼڔڰٲٮٛۅٛٳؽۿٙؾڷۅٛؽ؈ۅؘؽۅٛؗٛۻؠؙؽٵڋؽۿ لِيُرِي ﴿ فَعَيِيتُ عَلَيْهُمُ ان الكات لُدُن ﴿ فَأَمَّا مَنْ ثَأْبُ وَامْرَى وَعَي نَ يَكُورَى مِنَ الْمُفْلِجِيْرَ، @وَرَيْكُ نَخُلُقُ مَا كَشَأَ لَمُمَا نُكِرِيُّ صُلُورُهُمْ وَمَا يُغُلِنُونَ ﴿ وَهُواللَّهُ هُوَّلُهُ الْحَيْثُ فِي الْأُولِي وَالْاِخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَالَّذِي وَرَعُنِينُهُمُ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الَّهِ كاللى يؤم القلية من الدع عَبْرُالله سَأنب أرَّعَ لَنْكُمُ أَرِّي أغ أف لاكتسم نگ زی © ق القلمة من العُقَالُهُ عَلَى اللهُ عَلَى تَسُكُنُوْ نَ فِيْهُ أَفَلًا ثَبُ

العفه

عَنْكُمُ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ الن قارون كا لفَوَقِ إِذْ فَأَلَى لِهُ فَكُمُ بُرِحِيْن@والْبَتَغ فِيْكِماً الثكاللةالك ع مِن اللهُ ثِما وَأَحْسِر فِي كُمُ اد في الأرض التي الله الأيجا الْفُرُونُ مَنْ هُوَ أَنْثُلُ إِ عن ذُنُورِهُ الْمُجُرِمُونَ نَتِهُ قَالَ النَّائِنَ يُرِينُكُونَ

منزله



لثكالنين وهوالسوين @ومرجي ج 59(· ú اللهُ اللهُ لَغَنْ عُنِ **6**(€) اءِ لنَشُ اءَ دِي 3531525 خين لَكُنُ خ لَنَّهُمُ فِي مَنْ يَقْفُولُ امْنًا بِاللَّهِ فِأَذُآ أُوْذِي فِي كُنَّا مَعَكُمُ الْوَلْيُسَ ا بي يكريس لناين امنو الذَّانِ؟ كَفَّوُ اللَّذِينِ لأنمو

- LEJE

لْنَانُوْ عَالِى قُوْمِهِ فَلَبْكَ فِيُهِمُ أَلْفَ سَنَافٍ إ عَيْسِيْرِي عَامَّا فَأَخَنَ هُمُ الطُّلِهِ فَاكُ وَهُمُ ظِلْبُوْرِي ۗ فَأَبْخُلُنْ وَأَصْلِي السِّفِينَةُ وَجَعَلَنْهَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْيُلُوا اللَّهَ وَاتَّقُوْهُ لَا لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمُ إِنْ كُنْكُمْ نَعُكَبُونَ ﴿ إِنَّهَا تَعُبُكُ وَنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ آَوْنَا نَا وَتُخَلِّقُونَ فْكَا أَنَّ النَّن يُنَ تَعْيُكُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَا يَمُلِكُونَ لَكُهُ رِزْقًا فَانِنَغُوا عِنْكَ اللَّهِ الْتِرْزُقَ وَاغْبُكُوهُ وَاشْكُرُوالَةً الَّيْهِ ؙڒڹۼٷؽ؈ۅٳؽڟؙڴڔۨؠٷٳڣڡ*ڰڰڴۘ*ڹٵؙڡؘۄ۠ڡؚٞؽڰؘڹڰؙۄؙۅڡؖٚ <u>ۗ الرَّسُوُلِ الرَّالْبُلْغُ الْبُيبِينُ @أَوَلَمْ بِرَوُ الْبُفْ يُبُلِئُ</u> اللهُ الْخَلْقُ ثُمَّ يُعِيُلُكُمْ إِنَّ ذِلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرُ ﴿ فَلُ يُرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُ وَاكِنْفَ بِكَ ٱلْخَانِّي ثُمَّاللهُ يُنْشِيعُ لنَّشَأَةَ الْاحِرَةُ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَل يُرُّ يُعَنِّ بُ مَنُ تَشَاءُ وَيُرْحَمُ مَنَ تِشَاءُ وَالَيْهِ ثُقُلَيْهُ نَ@وَمَا ٱنْتُمُ مُعُجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَآءُ وَمَالَكُمُ مِّنُ دُونَ ىلەمەن وَكِ وَلانَصِيْرَ ﴿ وَالَّذِيْنِ كَفَرُوْا بِإِيْكِ اللهِ وَلِقَالِ ك بيسُوامِنُ رَّحُمَنِي وَأُولِيكَ لَهُمُ عَنَ ابُ النِّحُ الْفَارِ الْمُنْ الْفَارِي النِّحُ الْفَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهُ إِلَّاكَ قَالُوااقْتُلُوُّهُ ٱوْجَرِّقْوُهُ فَٱلْجِلَّهُ شُهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَبُو مِنْوُرَ، ١٠

9

اتَّخَنَانَهُ مِّنَ دُونِ اللهِ أَوْنَانًا مُّودًّةً كُمُ النَّادُ وَمَالِكُمُ قِيرِي تَصِيرُكُ اَهَدِنَا لَكَ اللَّهٰ وَيَغُقُونَ وَجَعَلْنَا وَيُ ذُرِّتَنِهِ آجْرَة فِي النُّ نُبِأَوَّاتُهُ فِي الْآخِرَةِ جِيْنَ ﴿وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهُ إِنَّكُوْ لِنَا أَتُونَ الْفَارِ امِنُ آحَكِ مِينَ الْعُا لعون السّبيل وكأثنون وكأدبكم المث £ إِلْاَآنَ قَالُوا اثْنِتَا بِعِنَ ابِ اللهِ انَ عَنِينَ فِي الْمُعْرِينِ الْمُعْرُفِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْرِ اَبُوهِ مِنْ مَالَبُنشُورَ وَ اللَّهُ لِخُ إِنَّ آهُلُهُا كَانُوْ اظْ منكأ لُهُ كَا الْحَالَةُ الْحُرِيُ آعُلَمُ بِهِنَ فِيهُ المُأْتَكُ كَانَكُ مِنَ الْغَيْرِيْنَ ﴿ وَلَكَا آنَ عَا عَيْءَوهُ وَضَاقَ وَمُ ذَرُعًا وَقَالُوا لَانَحَفُ وَلَاتَحُونَ ك الآامُ أَنْكَ كَانَتُ مِنَ الْغِيرِيْنَ ﴿ إِنَّا مُنِزِلُو نَ عَ الْفَرُبَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِبِمَا كَانُوْا يَفْسُقُونَ

5/2 C

٣٠٤ مِنْهَا آبِةً بَيِتَةً لِقَوْمٍ بَيْغُفِلُونَ ﴿ وَإِلَّا مِنْهَا آبِينَةً لِقَوْمٍ بَيْغُفِلُونَ ﴿ وَالْإِ هُمُ نَشْعَبُهًا فَقَالَ يَقَوْمُ اعْبُلُ واللَّهَ وَارْجُوا )يُن ®فَكُنَّ بُوُهُ فَأَخَلَ رِّجُفَكُ فَأَصُبُحُوا فِي دَارِهِمُ جِنْبِينِ الْأَوْنَ مُوْدَ لَّانَ ٱلْكُمْ هِرَى مَّسْكِنِهِمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْظِرِهِ يَّ هُمُ عَنِ السَّبِينِ لَ وَكَانُوا مُسُنَّبُهِم يُرَى اسْتَكَكِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَأَنُوْا لَهِ آخَذُ نَا بِنَ ثُبِهِ فَمِنْ لِمُوْهِرَى أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِيًّا مِّن أَخَنَانُهُ الصَّنْحَةُ وَمِنْكُمُ مِّنِي وَصُ وَمِنْكُمُ مِّرِي آغَةِ فَنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُهُمْ الله آؤلياء كَمَنْفِل الْعُنْكَبُوْتِ أَتَّخَذَ كُ أؤهرى الكِيُوتِ لِبَيْنُكُ الْعُنْكَنُوتُ ®إِنَّ اللهُ يَعْلَمُ مَا يَكُ عُوْنَ مِنُ دُوْنِهِ مِ لُعَدْ يُذُ الْحَكِيْمُ ﴿ وَيْلُكُ الْعُلَمُهُ نَ ﴿ خَلْقُ اللَّهُ السَّاوْتِ وَالْأَرْضَ بِالْحِقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِلْمُؤُمِنِ أَنَ فَى ذَلِكَ لَا يَهُ لِلْمُؤُمِنِ أَنَ شَ

يقالافر

1903

منزر

الاله

أعن اب مِن فَوُقِهِمُ وَمِنْ تَعُتِ ارْجُلِهِمُ وَ الذر تري المنتقاات كُلُّ نَفْسِ دَابِقَاءُ الْمُؤْتِ ثُنَّةُ الْبُنَا ثُرْجُعُوْرَ ن يُزِي فِيُفَانِعُهُ أَجُو الْعُمِلُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أ )ڔؾ؆ٛؠڹڹۘٷڴڵۅؙڹ؈ٷڰٳؽڹؽڡؚۨڹ٤ڰٳڐڰڬ*ڿ*ڋ ڰؙڿؖۅۿۅاڵۺؚؠؽۼٳڵۼڸؽڮ؈ۅڵؠؽڛٲڵۘڗڰٛۿۄۺؽڂڵۊ القناكن القناكن المقالري ڟڵٲ۞ڹ٤**ٚۮٛۼٛ**ۯڎؠؙٛڷٷٙڰؙڎ ۜڸؠڹٛؾۺؙٲۼؚڡؚڹ؏ؠٳڋ؋ۅؘؽڣٚڽۯڶٷٞٳٮۜٵڵڮڲؚڵۺٛ بِرِ ٤) سَأَلُنَهُ مُ مُرَّ فَيْ لَ مِنَ السَّمَاءَ فَأَعْنَا خُبَابِهِ الْأَرْضَ ٵڡؙۊڹۿٵڵؘؾؚۼٛۅؙڵؙڗٵڵڰ۠ٷؙڶٳڰؠڶڰۼؠڷڽڷٚۼؖڹڶٵڵؿؙۜۯڰؙؠؙٛڵٳؽۼۊڵۅؙ<sup>ڹ</sup> وَمَا هٰنِ فِي الْحَيْدِةُ النُّ نَبِيا إِلَّا لَهُو وَ لَعِبُّ وَإِنَّ النَّارَ الْأَخِرَةُ لَهِمَ لَحِيبُوانُ لَوْكَانُوْايِعُلَمُوْنَ@فَاذَارِكِبُوْافِي الفُلْكِ دَعُوااللهُ فَخُلِصِيْنَ ٳڮٳڵ؆ٮٛڹۼۧۜۏؘڵؾٵؠؘڿؠۿؙڔٳڮٵڵؠڗٳۮٳۿؠؙؗؠؽؿ۬ؠڴٷؽ<sup>ۿ</sup>ڸؽڴڡؙٛٷٳؠؠٵۧ فْسَوْفَ بَعُلَمُونَ@أَوْلَمُ يَرُوْا أَنَّاجَعَلْنَا حَرَمًا امِدَّ يتخفظف التاس من حولهم أفي يَكْفُرُونَ®وَمَنُ أَظْلَمُمِتَن افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِب أَ أَوْكُنَّ بَ تَحَقُّ ) لَكَا جَآءَةُ \* أَلَيْسَ فِي الله المنته منه و الله المناس الله الم

منزل۵

النعمنون ۞ۑڹڞ ٥٤٤٤١ 9 بعُلمُهُون تَعُمَّا وَالْمُونِينِ مِنْ مُعَلِّمُ وَالْمُونِ ڒڿڒٷۿڿڠۿ الله السَّلَوْتُ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْنَفُهُمَّا يكراقين التآ اس بلقائي رَبُّهُمُ الأزض فيتنظر واكنف كانء بُهُمُ فَقَوَّةً وَانْكَارُواا مُ وَلِكِنَ كَانُوا هُدُكُطُ للنورى أه فتكم أَوُوا الشُّوَّا مِي آنْ كُنْ بُوُا بِإِبْنِ اللهُ يَبْنِكُ وُاللَّهُ الْحَالِكُ الْحَالِكُ الْحَالِكُ الْحَالِكُ الْحَالِكُ الْحَالِكُ الْحَالِ اكشنتك غروري ٠٠وَيَوْمَ تَقَوْمُ السَّاعَةُ بُثِيلِهُ الْمُجُمَّةُ مَ

يَرُونَ@وَأَمَّا ا لڪني غَبُرُ وُنُ ﴿ فَكُنْ يُحْرِي اللَّهِ حِلْنَ انْجُسُونَ اللَّهِ عِلْنَ انْجُسُونَ اللَّهِ عِنْدَ انْحُ لكيتن وينخرج ا ئذآذواجً مَنَامُكُمُ بِالْك ٳٷڲڿ<u>ڞڔؿڣڞ</u> له السي في ذ ا يَ نُذَرِّكُ مِنَ وُتِهَا أَنَّ فِي ذَلِكَ لَا الأرض بعك آئ تَقُوْمُ السَّهَاءُ وَ الْأَرْضُ كُون@ومِرى\ الأوقادآ أنته تفيح ٱمُرة ثُكُرُ إِذَ إِدَعَا كُمُدَعُونَا كُمُّرَا منزل۵

٩

440 اتلما<u>ً أوص ٢١</u>

الرياد 1934ع

كَهُ هِرْ ثُن تَكَامَهُ ار ال في

منزل۵

7

ت ذَالْقُرُ فِي حَقَّةٌ وَالْمِسُ لله واوليك هُمُ النَّفُا البَيْنَهُ مِنْ زُكُوفٌ نُرِيْكُ وُنَ وَجُهُ اللَّهِ فَأُولَالٍ لِقُلُمُ ثُمَّ رُزُقُكُمُ ثُمَّ يُو كُمُ هُرِي تَفْعَلَ مِرِي ©ظف الذي التَّاسِ لِبُن يُقَلُّهُ مَ بَعُضَ الَّن يُ عَهِد يُرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيُفَ ؙٵڰٳڹٵڴڹٛۯۿۿڞۺڔڮؽڹ۞ڡؘٲؿۿ نَ يَاذِي يَوْمُرُلًّا مَرَدًّا لَهُ أمراكم أعرب فغلك رسك مُنَامِنَ النَّن لِينَ آجُرُمُوا وَكَانَ حَقَّاعَلَيْنَا لَصُرُا

٥٨٩/ قروحفص بضم الضاد وفتهافي الثلاثة لكن الضومغتاره ١١

النُّنُةُ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْرِثِينَ الْمُعَالِمُ الْمُؤْرِثِينَ الْمُؤْرِثِينَ الْمُؤْرِثِينَ الْمُؤْرِثِينَ لا يُلَقُّ أُوْرِ .) لظلة ينؤا غبرساعة كنالككان فهنايؤم االجانير كَفُوكُولِكُونَ الْخُولِكُ لن كرس

يم الله على فكور ۥ ٱڵڮۘڮؽؠۣڕ؇ۿڰؽٷڗػؠڰٙؖڐؚڷڰ يْنَ يُقِيُّوُنَ الصَّلْوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ بِ كَ عَلَى هُلَى قِنْ رَبِّهُمُ مُهُ يُكُ فِنُكُ رَىٰ اللهِ الله لحُوْنَ@وَمِنَ التَّاسِ مَرَ :) يَّنْفُنْزَىُ اللهِ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَ كَ لَهُمْ عَنَاكِ مِنْهِيْرِجُ ﴿ وَ لِي عَلَيْهِ النُّبُنَا وَلِّي مُسْتَكَّلِّيرًا كَأَنَّ لَّهُ بَيْسَمُعُهَا اُذُنْئِهِ وَفُرُا ْفَبَشِّرُهُ بِعَنَابِ ٱلْبُمِ⊙ِاتَ الَّنِ لِبُنَ لحٰتِ لَهُمُ جَنُّكُ النَّعِيْمِ ۞ خَلَا كَمَا وَعُكَا اللهِ حَقَّا وَهُو الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ · · وْتِ بِغَيْرِعَهِ بِأَرْوُنَهَا وَٱلْقِي فِي الْأَرْضِ رَوَاسِحَ كَمْرُونِينَ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآتَاتِ وَا لتتمآء مأء فأثبننا فيهامن كإ الفَارُونِي مَا ذَا خَلَقَ النَّهُ ثَنَ مِنْ دُونِهُ بَا

ر کے

متحقف إلنبي صلى المتك عليه وسل

انفون

لُمَةَ أَنِ الشُّكُوبِيلَةِ وَمَنَّ يَثُّهُ مَرْ يُكُفِّرُ فَارِثُ اللَّهُ اد) بدا لَهُ وَمُ عَامِينَ أَنَ عَ إِنَّ ذِلِكَ مِنْ 151722 منزل۵

=

بعُوْاكَآانُزُلَ اللَّهُ كَالُوْابِلُ نَتَّبِعُ مَا الأوكؤ كأن النتيطري بأعوهم الاعترالا لِلْمُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ لَحُسُرِ ؟ فَقُل اللهِ عَاقِبَةُ الأَمْوُرِ ﴿ وَمَرَ ۚ كَفَرَ فَلَائِحُزُنُكَ كُفَرُهُ لؤارت الله عليم صَّلُ وُرِ ثَيْنَعُهُمُ فَي انتق فضط المفادلة الماع أناف لكفةكرى حَمُكُ بِلَّهِ ۚ بَلَ ٱكْنَرُ هُمُ لَا يَعْلَمُهُ وَنَ ﴿ وَيَلَّهُ مَا فِي السَّا الله هُوَالغَنِيُّ الْحَبِينُكْ ﴿ وَلَوْ ارْبَى مَا شَجَرَةِ أَفُلا هُرُوَّالْبُحُرُ بَيْثُكُ لَا مِنْ يَعْلِ لِهِ سَبُعَ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ عَزِيْزُكُمُ وَ الْكُفُّكُمُ الْآكَنَفُسِ وَاحِدَافِي اللَّهِ النَّ الله يُؤلِجُ اليل في النَّهَ أَرِو يُؤلِجُ ا ارسی ڵڒۜ۞ڎ۬ڵڲڔ تَغُمُلُونَ خِير كُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَارِ يٌ وَانِّ اللهُ هُوَ الْعَا الْفُلْكَ تَجْرِئ فِي الْبَحْرِبِنِعْمَتِ ينه إنّ في ذلك بتار شک

1

بيني التيالح العاب

الْمُ فَكُنْزِيْلُ الْكِتْبِ لَارَبُبِ فِيْهِ مِنْ رَّبِ الْعَلَمِينَ فَعُ مِنْ رَبِّ الْعَلَمِينَ فَ اَمْ يَقُوْلُونَ افْتَرَّمَةُ بَلَ هُوَالْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ الْعُلَمِينَ وَبِيكَ لِتُنْفِرَ

تَوْمًا مِّآ اَتُهُمُ مِّنُ ثَلِيْرِ مِنْ قَبِلِكَ لَعَلَّهُمْ بَلِمُنْ وَنِ اللهِ اللهِ مَا يَوْمُ اللهِ مَا وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

ٱللهُ الَّذِي كَ خَلْقَ السَّلْوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَكُلْمَا فِي سِتَّةِ اَيَامِمِ وَمُرِيدِهِ وَمَا مِن مِن السَّلْوِي وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَكُلْمَا فِي سِتَّةِ اَيَامِمِ

ؿڲۯٳۺؙٮ۬ٷؽۼڵٵۼۯڹؚۺٵڬڴڕڟؚؿڴڴڴۯڟؽۮۏڹ؋ڡؚؽٷڮٷڵٷڵۺڣڹ<u>ۼؖ</u> ٵڣڮڗؾؘڎؙػڰٷؽ۞ڽڮڮڽۯٳڵۯڡؙۯڡؚڽٳڛڛٙٳٙ؞ٳڮٵڵۮۣۘڿڽؿؙڲؠٞۼ

اِلَيْهِ فِي يَوْمُ كَانَ مِقْلَارُةَ ٱلْفَسَنَةِ مِّمَّا تَعُلُّونَ ٥

ールラと

السجنة

ئىتى غفران ئۇنى غغران

ؙڟؚ*ڹ*ڰٵۧ؏ڟۜۑؽڹ أكركم الشبئع والأنصاروا نِ آبِلَ هُنُمُ بِلِقَا ءِ رَبِّرُمُ كُفُوْرَ € رَبَّ فُلْ يَتُوَقُّهُ ن صَالِكًا إِنَّامُونِنُونَ بَهِ لَكُ الْخُلُ بِهَا كُنْنُوْتَعُهُ أخرو المجارا وسيحوا بحن ربهم وهم رَبِي إِذَا ذُكِّ وَالِيهَ مِّنُ فَرَّةِ أَعُبُنُ كانؤايغكؤن كَتَرِي كَانَ فَاسِقًا لَا يَشْنَوْنَ ﴿ أَمَّا الَّذِي لَنَّ لَكُنَّ لَكُنَّ لَكُنَّ لَكُنَّ لَكُنَّ لحٰفِ فَلَهُمْ جَنْتُ الْبَأَوٰىٰ نُزُلَّابِمَا كَانُوا يَعْمَا

الشلمذين

B FOR

I () I

رتبك آن الله كان بها نعبُكُون اخْطَا ثُمْ يِهُ وَالْإِنْ كَالْتُعْالِدُ مِنْ الْعَضَالَةُ مِنْ الْعِنْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ؙۣڡؚؿؙٷڹۅۯؙڶۯڵٷٳۮڶۯٳڰۺٙٮٮؙڴ المنالك النفو

منزله

مغ

(C) لَهُمُ قِنُ دُونِ اللهِ وَلِتَّأَوَّ لَا نَصِنُوا ﴿ قُلْ يَعُ تَكُ وُرُاعَيْنَكُمُ کہ د

>(£br

نَقُلُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُونًا حَسَنَاتًا لِّبَرَى كَانَ يَرْ خِوَوَذَكُو اللَّهَ كَثْنُوا هُو لَتَا وَ اللَّهُ اللَّهُ اماؤعك كالله وكشولة وح وَمَا ذَا كَهُمُ إِلَّا إِنْهَا كُا وَنُسُ غهكوااللاع لكنفقار الأشاء أوبتؤب يَنَالُوْاخِبُرُا وُكُفِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ ؙۿڒٷۿ*ۿۄٚڞڔؽ*ٲۿٳ النيائين الحيوة التّأنياوزينتكا کر بس سرکر مَرِيُ آنِ مِنْكُرُ ﴾ بِهُ لَهَاالْعُنَاكِضِعُفَيْنُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ بَسِيْرًا اللهِ اللهِ بَسِيْرًا اللهِ اللهِ بَسِيْرًا

1 35 اکرو جَنُ فَيُوجَ الله

منزله

-

للنن كآنعم الثاعكيه وأنعنت علبه والم الله وَنَخْفِق فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُمِينَا يُهِ وَنَ زيبك منها وطرا زوجنا المحافظ المتحافظ منذى حرج في أزواج ادعياءم إذا للهِ مَفْعُوْ لِأَصْ مَأْكُمُ أَنْ عَلَى فَوْضَ اللَّهُ لَهُ مُنَّكَةَ اللَّهِ فِي الَّذِي نَكِ خَلُوا الرِّي قَيْرًا ىلەفكارا مەفى ۋراھالەر ئىن ئىزى ئىلىغۇت رىلا لاَ اللهُ وَكُفِي بِاللَّهِ حَسِيبُهَا ﴿ مَا كَانَ هُحَمَّكُ أَيَّا كُمُ وَلَكِرِي رَّسُولَ اللهُ وَخَأْتُكُمُ النَّب ينوكان يْنَ امْنُوا أَذْكُرُوا اللهَ ذِكُوا كُثْرُاكُ ثُوالُهُ أذك شأهد الوكش الشمشراة الثمالت إذنه وسراجا مننارا ا الأكبارًا@ولأنظع الكف يُرى وا الله وكفي بالله وكفي أفنية في المرسى لَّ إِنِّ نَعْتَكُ وُنَكِأً

عالله على وك ملككاينة ذِي النِّبِيُّ فينشَخُي مِنُ

متزر

E(Elbe

تُخُفُونُهُ فِأَنَّ اللَّهُ كَانَ إِلَّا للة إنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلُّ آور ک اتاة إناصًا صُنْنًا هَا نَاتُكُ 

انقنا

2

بُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقْوُلُوْنَ يِلَيْنَنَآ أَكُلُعُنَا اللَّهَ لرَّسُولا ﴿ وَقَالُوا رَبِّنَا إِنَّا أَطْعُنَا سَادَتُنَا وَكُيْرَاءُنَا لَوْنَا السَّبِيئِلا@رَتَّبَنَا ارْتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَنَابِ لْعَنْـهُمْ لَعْنَاكُمِـبُرًا ﴿ يَآتُهُمَا الَّن يُنَ امْنُوْ الْا تَكُوْنُوا كَالَّذِ اذَوْامُوْسَى فَكِرّاءُ اللَّهُ مِتَاقَالُوْا وْكَانَ عِنْكَ اللَّهِ وَوَ يَأَيُّكُا الَّذِينَ امَنُوااتَّقُوااللَّهَ وَقُوْلُوا قَوْلًا سَايُلًاكُا لَكُمْ أَغْمَا لَكُمْ وَيَغِفِي لَكُمْ ذُنُوْ كِكُمْ وَمَنْ يَطِع اللَّهَ وَرَسُوْ فَقُلُ فَأَزَ فَهُزًّا عَظِيْمًا ۞ إِنَّاعَ وَضَنَا الْأَمَانَةُ عَلَى السَّلْطِ وَالْأَرُضِ وَالْحِيَالِ فَأَكِيْنِ أَنْ يَجْعِيهِ الْانْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلْهُ مَا جَهُوْلًا ﴿ لِيُعَنَّى بَ اللَّهُ 7000 نُحَمُنُ لِلهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْ وَلَهُ الْحَمْثُ لِ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيثُمُ الْخَبِ مَا يَلِجُ فِي الْأَمْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَإ

السَّمَآءِ وَمَا يَعُرُ جُ فِيْهَا وَهُوَ الرَّحِ

لَّنِ يُنَ كَفَرُوْا لَا تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ فَكُلِ بَلِي وَرَ عُنْهُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ فِي صْغَامِرِي ذلك وَلاَ أَكْبُولِلا فِي النائين إمنؤاؤ عمكواالط الزم سعة في نگ®وا لَئِيرُ۞ وَيَرَى لَحَقّ وَيَهْدِيكُ أَلَ y⊕وَقَالَ النَّنْ يُرِ ٤٠ كَفَا وُاهَلَ نَكُ لَكُمُ عَلَا ، رَجُا ٳۮؘٳڡؙڗٚڡؙؾؙۿڴڷۜڡؙؠڗٛۜڣٵڰٛڲۿؘڶؚۼؽڂؘ للهِ كُنْ بَاأَمُرِيهُ جِنَّةً ثُبِلَ المائد يرواالا كالرو هَا قِيرَى السَّمَاءِ إنَّ فِي ذلك ليمخمك ا ﴿ وَالْقَالُ اللَّهِ التتردواغ لَهُ الْحَدَاثُكُ أَنْ الْحُدَاثُ لَكُ شَهُمْ وَأَسَلَنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرُومِنَ الْجِرِيِّ مَنْ يَعْمُ آمُرنَانُن قُهُ مِنَ عَذَ ارتبه ومن بزغ منهم منزاره

ولم

mam أءمن تتحاريب وتكأ نِعْ اعْمَلُوٓ الآركاؤكشْكُمُا وْفَلْمُ إِنْ الْمُعْمَالِ الْمُعْرِثِي عِبَادِي الشَّكُوٰلِ الْمُ خَرَّ نَبِيَنَتِ الْجِرِيُّ أَنَ لَوْ كَانُوْ الْمِعْلَمُونَ ®َلَقُلُ كَانَ لِسَيَمَ بنؤافي الكناب عُ جُنَّا رُونِ عَرِثُ إِيُّهِ ٤٤٤ الكَّالُكُفُهُ رُكُو وَجُعَا اكنكائم وكأرى لمَاقُ ٤ ) ظَاهِرَةً وَقَالَ رُيَافِيْهَا بن ه فقاله ارتنالعل من عِتَّارِشْكُوْرِ ® وَلَقُلُ صَ الْبُغُ مِندُرَى ﴿ وَمَا كَارَى لَهُ عَلَيْهُمْ قِرْنَ لُهُ الله كإيميكون منتقال ٥ وَ مَا لَكُمُ فِينُهُمَا مِنْ نِشْرُلِةٍ وَمَ

>√€wr

To so

الشَّفَاعَةُ عِنْكَ ﴿ الرَّلِينَ آذِنَ لَنَّ حَتَّى إِذَا فُرْعَ عَر الانسكال (٠) عما الجرمن و **1300** رتينانج يفتخ بينناما الر كافئة للك مَكْنُمُ®ومَا ٠٤٤ لَكُهُ مِّنْعَادُنُومِ )هُوْنَ©َوَقَالَ لن ي كاري كان الحادثة والأثراء ) الشكالية والورد أننثه لكنامة منارى فأ تعقوم أبه والآن ثرى التنكظ الذيرب كُنْتُهُوهِجُو يِهُرَى⊕وَقَالَ امَةُ لَتَارَاوُا الْعَنَ ابِ هَ آنُك اكَأُو السَّوُوا زُوْنِ الْآمَاكَانُهُ الْبَعْمَ فِي اَعْنَاقِ الَّذِي ثِنَ كُفُرُ وَأَهُلُ يُحُ

ڣۣ قَرُيةٍ هِنَ تَنِيرِ الآقالَ مُنْرَفُو<u> هَا ٱ</u>نَّابِيكَ 155115312351 وقالوالمخرمي لِمَرِ مُن تَنفَأَ ع و نظ الع 2551317525 هُدُ فِي الْغُرُفِين امِنُهُ رَبَ@وَا ك في الْحَذَاد أهوكر إياكم كانوا يغيث ون مُّةُ مِنْهُ نَ®فَالْتُهُمُ لِانْتُلْكُ بِغُضًا للذائري ثُكُلِّ يُون@وإذَا تَثَالَى عَلِيْهُمُ النِثَا لُ أَنُ يَصِٰكُ كُمُ عَتَاكًانَ بِعُبُلُ وَقَالُوْامَاهُٰٰٰنَٱلَّافَكُ مُّفُثَرًى وَقَالَ جَأْءُهُمُ لِأَنْ هِلْ آلاً سِحُرَّمُّي أَنْ ﴿ وَمَا (٤) كُتُّ تِكُ رُسُونَهَا وَمَا

منزله

了纪记到公 كَهُ بَكُرُ ، بَكُرَ عَلَى وَ مَا وَالْمُ TUED ± متثنني وثلث وربع شَأَعْانَ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَبِ بِيرٌ

منزل۵

قِينَ السَّمَاءِ وَالْأَدُ صَ ٥ واري الله المانية الكانية الكانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية ال (出 كؤنؤامِرج <u>ڹٳۻۺٙۑؽ؆؋ػٲ</u> E 699 ٤ ځ يرفعه شي الله عنه الشي الشي الشير الشير

منزا

-EPRO-

تراب ثرمن تظفة وثرك عُبُرَةِ إِلاَّ رُى فَضُلهِ وَلَعَلَّا وبمؤلج التكازي البكاكؤ انكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مَا يَمُلِكُونَ مِنْ فِطُ لَ بَسْمَعُوْا دُعَاءَ كُمْ وَلُوْسَيِعُوْا مَا اسْتَحَابُوْ ا بَهِ بِيكُفُرُ وَ نَ بِشِرُكِ أنتنم الفقراء إلى الله والله هو الغود بعزيٰز©ولاتزرُو بُيْ@وَمَايِشَنُّوي الْأَعْلَى وَالْبُصِ

ت عَفْدُ رُهِ اللهِ ڷڔ?<sub>ٛ</sub>ؠ۬ؽؙڹٷڔ؈ٚ المرابع والمرابع ين الله (2)

منزل۵

5/ENE

2

خُلُوْ نَمَا لُحَلُّوْرَى فِيهَا مِ لَعُفُهُ ؟ فَلَكُو رُضَّ اللَّهُ مِنْ بها الذالك نجزي كالأ خُورَى فِنْهَا وَتَنَا أَخُرِحْنَا نَعُلُ مِي الْمَاعَلُوا أُولَهُ نُعِبِّدُ كُمُ مِمَّا بِيَنَ لَأُونِهِ مِنِ مِنَاكِرٌ وَحَاءِكُمُ لظُّلْهِ يُرْى مِرْى نُصِيْرِ اللَّهِ عَالِمُ حَعَلَكُمْ خَلَّتُفَ فِي الْأَرْضِ فَتَرِي كُفْرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُ وَ طَ الما النفال أراء تشخ فتركاء كم ىن دُون الله أَرُو نِي مَا رِي بَيِّعِكُ الظَّلِيُّوْرِي بَعْضُ الْكُرْطَ ، آرَ ٤ ، تَذْ وُلِكُمَّ وَلَيْنِ لَهُمَامِنَ آحَدِيقِنَ بَعْدِهِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُو رًا ا

ادَهُمُ الْأَنْفُهُ الْأَنْفُهُ وَالْأَالُمُ الْمُتَكِّدُ نَّتَ الْرُوَّلِيْنَ قُلْنَ تَجِلَ لِسُ نتن اللهِ تَحُويُ بَنْظُوُوا كِيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ الَّذِينَ مِنْ وَّةً وُمَا كَانَ اللهُ لِيُفِ ورك يواحن الله التاس بك التراليخ التي كِيْمِ إِنَّاكَ لِيرِيَ الْمُرْسَ

منزله

200

ونني وَتَكَتُبُ مَا قَالُ مُوا وَا يْن ﴿ وَاضْرِكِ الكائ فعةزكا فَكُنَّ بُوْهُمَا انتقرا آئنگه الآکلن بؤن@فاکوا نندي عدان لۇن@وماعكىنا آجوج آگيج مستنكم متا ؙٵؙڹؙؿؙڂٷؘڰؙڟڰۺڣۏؽ لاً يَسْعَلُكُمُ آجُرًا وَهُمُ مُهُنَاثُ وَنَ® الثبغة احري

عرالة فأذاهم يَحَثَّى عَادَ كَالْعُرْجُوْ

وفاعفران

- FROTE

٣٥٤) ٢٠ رون مازل الم

وتقاغفوان

المُشَكِّدِن ﴿ وَخَلَقَنَا لَهُمْ مِنْ مِنْإِ ٤ نَتَنَا أَنْغُرْفُهُمُ فَالْصِرِيْخِ أَهُمُ وَلَاهُمُ نُنْقُلُ وَرَبُّ إِلَّا رَحْمُ فَيَنَّا وَمَنَاعً **عِنَ ابْنِ رَبِّرِمُ إِلَّا كَانُواعَنُهَا مُعُرِّخٍ** جِعُوْنَ ٥٥ وَنُفِحُ فِي الصُّهُ رِفَاذَاهُمُ قِينَ الْأَكْفِ الْثَالِا لِنَامَنَ يَعَنَنَامِنَ تَرْفَيِنَا هُلُو اللَّهُ لَا امَا وَعَلَّ لَوْنَ@انَى كَانَكِ الرَّصَلِي قَوْمًا. ڷؽؽڹٵڰ۬ۼڞؘڔؙۅٛڹ۞ؘۘۘڡؘٵؽؽۅ۬ؠڵڗڟڶؽڶڡٛڛٞۺڲٵۅٞڵڗۼۘڿۯۅٛڹ كُنْهُ مُنْ تَعْمُلُهُ رَبُهِ إِنَّى ٱصْلِحَتَ الْجُنَّاةِ الْبُوْمَ فِي شَغْلِ عَلَى الْذَالِكَ مُثَلِّكُونَ صَلَيْدِ فَيْهَ بَعُ ٩ وَلَقَالُهُ ٱڣؙڵۿ؆ڰ۫ڎؙۮٳٮۼۛۼڶۅؙؽۿۿڹ؋ۼۿڹۜٞۿٳڷڹؽػٮؙٛڹۿ لۇھااليۇم بىتاڭنى ئىرىنىڭ غۇرۇن@ € (-) @(-)

400 يس ٢٩ لسُهُ فِي الْخُ لَكُانَ هَوَالَّاذِكُونَةُ 33281641350153 (a) (a) ارى أَنَّا حَكَفُنْهُ مِنْ نَظُفَةٍ فِأَذَا هُوَخِمِيمُ مَثُلِاً وُلِّينِي خَلْقًا ۗ فَإِلَّى مَ بِحُ@فَالُ يُجُيدُ لِمَا الَّذِي اَنْشَاهَا لِنُكُونِ النِّي جَعَلَ لَكُونِينَ مُرُكُ إِذَا آزاد شَيْعًا أَنُ

جان زِخُالَ فَأَ الفكام الكاتحاف ٠ ٩ وإذا ذُكِرُ وُ ٠٠٠٥ الآلومي (عَالَمُ الرَّمِي) 1366 ®وَقَالُوُا يُويُلُنَاهُنَا ايُومُ الدِّيْنِ ® هٰنَا يَوُهُ ۴ تکن نورک رَجَ ن ڰۉؽ۞ؖڡؚؽۮٷڽٳۺڣڟۿڰۉۿؙٳٳ جَهَمُ وَمَاكَانُهُ الْعُدُ ك منك لأن الله كالكُدُ لات المنافذ لك

منزل

وقفالانعر

هذا فلتغتا الْحَجِيْمِ ﴿ طَلَّعُلَّا كَأَنَّكُ وَوُرُسُ رِيَّانِيُّنَ فَيَالِكُونَ مِنْهَا الْمُثَلِّينَ فَالْمَالِينَ فَالْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَةِ الْم ؖٛؖٛٷؿؙڗٳڹۜ؋ۯڿۼڰؙؠؙڵٳڮٳڵڿڿؽؚۄۅٳٮٚۧۿؙڠۄٳؘڵ وَهُوْ خِيالَةُ ﴾ وَقُولُونُ عَلَى اللهِ وَهُونُهُ عَلَى اللهُ وَ بُزَى ٥ وَلَقُلُ آرُسُ المتاكنة الدقال كَتْفَكَانَ عَاقِيكُ الْمُثْنَ رِبُنَ ﴿ الْمُثَالِلُهِ الْمُخْالِلُهِ الْمُخْا جِيْبُوُن ﴿ وَنَجِّينُهُ وَالْمُلِّهِ وَالْمُلِّالِّهُ وَالْمُلَّا اعظكم 6 وجع حُسِنيةُرُنِ۞(أَنَّكُ مِ ن@وَإِنَّ مِنُ نِشِيُعَتُهُ لَا بُرُ ووقؤمه ماذانغبث ون هَةَ دُوْنَ اللهِ ثُرِيْكُونَ ۞ فَمَا ظَكَّ َ@فَنَظُرَنَظُرَةً فِي غَ إِلَّى إِلِهُ تُعِمْ فَقَالَ الْأَنَّاكُ عَنْهُ مُنْ بِرِيْنَ ۞ فَرُا منزل

الْمُحُسِنِيْنَ ﴿ اللَّهُ مَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنِ

منزل۲

لگانگخزی

249

لَّرُنَّ شَادُقًالَ لِقُوْمِ الْكَالْقَةُ: ١٩٠٩ لَكُورُ تَكِمُ ڵڹ؈ڝٛػڵڎٷٵڴڷۮڵڞڰٷۯ۞ؖٳٳ الخاير : ﴿ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ الْأَلْمُ الْمُ بْرَى ﴿ اللَّهُ وَمِنْ عِبَادِنَا الْهُوُّمِ للزئ ﴿ الْأَبْعَيْنَا فُ وَاهْلُكُ أَجْمِعِيْنِ ۞ؿٚڲۯڡۜٞۯٵٳٳٚڬڔؽؽ؈ۯٳڰڰۿڵؽۮ ڹؽ۞ٚۅؠٳڷؽؚڵٲ<u>ٵ</u>ؘۮڒڹۼٛڡٚڋؽ۞ؖۅٳٳ؆ۥٛٷ المُنْ الْمُن الْمُلْك الْمُشْخُون أَن فَسَادُ الْمُشْخُون أَن الْمُنْ الْمُنْ الْمُن الْمُنْ الْمُن أَن لاَعْنَاكَأَفَافَ اللهُ ال عارى ﴿ لَكِنَّ وَ مُكُلِّنَهُ إِلَّى يَوْمِ يُبُعِنُونَ ﴿ فَنَكِنُ نَاهُمِ نُكُونَ ١٠٠٥ فَكُو الْكُنْتُعُنُهُ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا لَيُهُمُ الْبُنُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُنْكُونَ اللَّهُ الْمُنْكَالًا اللَّهُ الْمُنْكَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٤٠٥١١٥٥ أَكُذُ كُنفُ تَعَالُكُ إِنَّهُ الْكُذُّ اللَّهُ الْكُلِّي الْكُلِّي الْكُلِّي الْكُلِّي الْكُلِّي بُرِ ﴾ ﴿ فَاتُوْا كِلنَّهُ إِنَّ كُنْنُهُ صَافَّةً جنافة نسيا وكقل علمت الجنكة التحم لمخضره منزارد

203

فغ

ص ۸۳ 3000 وُا أَنْ جَأَءُهُمُ مُّذُ ماً الصيابيُّ **ا** 

من ۲۸ وما لی ۲۳ 444 وُمِنُهُمُ أَن امُشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى الِهَنِكُمْ إِنَّ هَا النُّهُ وَالْإِلُّ عَلَيْهِ النَّاكُومُ اللَّهُ وَالنَّاكُومُ اللَّهُ وَالنَّاكُومُ اللَّهُ وَالنَّا رئى بىكنىكا بَلْ لِيَانِكُوْفُوا عَلَى اللهِ ۞ آمُرِعِنُكُ ٥ ﴿ أَمُلَّكُمُ مُّلُّكُ السَّا العزيزاكة كنكفتا فللأتقذافي الأ الأَخْزَابِ سَكُنَّ مَنْ فَعَاهُمُ فَكُمُ نُوْجٍ وَعَادُوَّ وَعَرُ د ®وَثُنُو دُوقَوْمُ لُوطِ وَاحْ ٤٠٠٤ كُلُّ الأَكْنِّ بِ الرَّسُلِ ئِحة وَاحِدَةً وَالْمَامِرِي فَواقِ@وَقَالُوارِتَيْنَا الْأَيُنَ أَنَّكُ أَوَّاكِ ﴿ إِنَّا سَخْرُنَا الْحِيمَ لَ مَعَا عُرْبَسِيِّحُنَ لطَّلْرُ كَيْشُهُ رَقَّ كُلْ لِيَّا أَيْهَ أَوْاكِ @وَشَكَ دُيَامُلُكُ كمة وفضل الخطاب@وهل الناكانكة اا اُذُرُخَلُوا عَلَى دَاؤَدَ فَفَرْعَهِ النبغض فالحكة سننا طالاته هذأ كَافَّةٌ فَقَالَ ٱلْفِلْنَهُ هَاوَعَزُّ فِي فِي الْخِطَابِ منزل۲

فالازفر

السجانة

=(=0+

446 ومالی ۲۳ ١٤٠٤ يُرَى مُفَرِّنِينَ فِي ٥٥ وَاذْكُرُ عَيْنَ كَأَلَّهُ مِنْ إِذْ نَاذِي رَبِّكُ ا عُسُريَ رِدُوَّنْ رَاكِ @وَوَهَيْنَالُهُ آهُلُهُ وَمِثْلُهُمُ مَعْمُرُرُ ٤٥٠ وَخُنُ بِينِ لِكَضِغُنَّا فَاضُرِبُ بِهِ تَعْيَنَيْ أَنَّا وَجِلْ نَهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَيْلُ إِنَّهَ أَوَّاكِ ﴿ وَاذْكُرُ عِلْكَ أَلَّا بِي ذِكْرِي النَّارِ ﴿ وَإِنَّهُمُ عِنْكَ نَالِمِ رَى الْمُصْطَ عَ وَالْبُسَعَ وَذَا الْكِفُلِ أُوكُلُ اللَّهِ ر®واڏگڙاسُلِهِ فِيُهَا يِنْ عُوْنَ فِيهَا بِهَا لِهَا فِي كُنَّ اللَّهِ لَا ثُلَّا الكافئ آفاك الشاشة الماقة عادد هُدُفْمُ نَصُ اللهُ ابِرِّانَ هٰنَا لِرِزُفْنَامَالَةُ مِنَ نَفَادِرُهُمْ ٵٷٚؽ۞ٞٷٳڂ٤ڡؚڔ٤ٛؽۺٛػڶڮٙٳڗؘۅٳڿٛۿڡڶ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الواالتار ٠ انْنُهُ لِامَاكُمُّا لِكُمُّ انْنُمُ قَلَّ مُنْكُولُ لِكَا فَي الْقَرَادُ ﴿

河流

ْنُ قَتَّمَلِنَاهِٰنَ افَرْدُهُ عَنَ ايَّاضِعُقَافِ التَّارِ®وَقَ ڴڰٵٮٛٛۼ*ڰۿۿڟؚ*ؽ **इ**(इए२ الوالاً اللهُ الواحِثُ الْقَلَّ عَدَالْدُنُ فِي اللَّهِ اللَّه تتكانكانك تؤهي 26K2TIAI156 بروكان من الكفريز، @فال كان لْقُكُ بِيكَاءً " الأخارية عَ الْحُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّاكَ رَحِ لَكُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ لَكُ انظارتي إلى يؤم يبعنو لزم وقا Í€@(-À لاعتادك مثلث 100 ڪومِ ۽ نَبعك عِنهُمُ المُعِيْنِ النفائكة عكثه ورث أنجروهماأنامن الكنكل

منزا

2/2/10

منزل

لَمْ فَبِكُنَةِ مُكُلِّمُ بِهِمَا كُنْ ثُمُونَا فَكُمُ لِأَنِّ إِنَّا يَكُونُهُمُ لِكُالِكُ اللَّهُ اللَّا

صَّ اوَّ فَأَيسًا يَّحُنُ رُالُ لمؤنوا آعدا الخلط ذلك هُ الْخُنْيَمُ الْنُ كُ ذُلِكَ يُغِوِّ غُونُ أَنْ يَغَيُكُ وَهِا وَإِنَّا يُؤُوِّلِ إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْيُشَرِّعِ ۚ فَكِيثُورُ ڰڒ؈ٞڶؚڮڔ ڵڹؽؙؽ

4 (ق)

الزمروس

كور الشماء ماع فس نَجُ يَكِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَاً ثُكَ المفكة علا ندرقره كناكامن أشامنا جمر: <u>د</u>۞ٲڡٚؠۯؠۺؙۼؽؠۅؘڿۿ؋ڛۉٛۘۼٳڵڡؘڶ بايؤكم القبلمة ڹؿؙڗؙػڵڛؠؙۅٛڹ۞ڰڹۧٛؼٳڷڹ۬ؽؽڡ؈ٛۼۑ<u>ؚڶ</u>ۿ اك مِرْنُ حَبِيْكُ لِاَيْشُغُرُونَ@فَأَذَا فَهُمُّ المُأَلِّ الْمُأْلِكُ كَالْمُا (49) خَمُ نُكَالِكَاسِ وُمُ القارب مرق كالأ برذئء إنَّكُمُ يَوْمَ

M FOR

تفالاته

I LEW

لُمُ تَخْتَصِ

َ اللهِ وَكُنَّ بَهِ **'S**) ٥٩٤٤٤ وأثولك جزأؤا الكوس لَّنْ يُ عَدِ **(4)** م وعرف الشائد لله بعزيزدي ابتق عَدُنَّ اللَّهُ قَالَ [35] اللهاري هُرسيميُ 1000 ڰٛڡۘڋ?ؠڰ<u>ٳ</u>ٚ مُقلُدُ ۞ إِنَّا 11/5/2/6 اکالغان なべれる

منزل۲

- (ئىلىم

ۣؽؙۮؙۅٛڹٳٮڵڡ۪ۺؙڡؘؙۘۼٲؖۼؖٷؙڵ ®قُلُ لِللهِ الشَّفَاعَةُ جَمِنُعًا لَكُمُ ئُنُمُّ النُهُ ثُنُجُعُونَ ®وَإِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَحُرَاهُ اشْبَازِّتُ <u>ڵٳؠؙٷؙڡ۪ٮؙٷؘؽؠٳڵٳڿڔٷٷٳڎٳڎڮۯٳڷڹؠ۬ڹڡؽۮٷڹڄ</u> ِيَيْنُنَدُبْنِفُرُونَ@فَيْلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَالسَّلُوتِ وَالْ والشَّهَادَةِ أَنْتَ تُعَكُّمُ بِيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَأَنُو غُورَ، ۞وَلَوْ آرَبَّ اللَّذِي ثِنَ ظَلَمُوْ امَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثُلَّهُ مَعَةُ لَا فَتِنَ وَابِهِ مِنْ سُوْءِ الْعُنَ ابِ يَوْمُ الْقِيلِمَةُ وَبُلُ ڹٳڵڮٵڵڿڔڲٷؘڹؙۉٳؽۼٛڹڛؽۏؽ۞ۅؘڹػٵڵۿؙؠٛڛؾٵڬڡٵ وَحَاقَ بِهِمْ هِاكَانُوْابِهِ بَسْنَنَهُ زِعُونَ@فَاذَامَسَ الْانْسُ فُمُّ دَعَانَاثُنُهُ إِذَا كُولُنَاهُ يَعْمَاهُ أَمِينًا كَالَ إِنْكَأَ أُوْتِينُنَهُ عَلَى عِ َ هِي فِتْنَكُ<sup>م</sup>ُّ وَالِكِرِيَّ ٱكْنَّرُ هُمُ لَابِعِلْكُوْنِ@قَالُهُا لَهُ نُ فَيُلْهِمُ فَهُمَ أَغُنُى عَنْهُمُ مِمَّا كَانُوا بِكُسِيُونَ ﴿ فَأَصَابُكُ ا اك مَا كَسَبُوا وَالَّنِ يُنَ ظُلُّوا مِنْ هَاءُ رَاعِسُ ٚڰٵػڛؽۅٛٲۅڡٵۿؠؙؠؠؙۼڿڔ۬ؽڹ۞ۘٳۘۅؘڮؠۼڶڰٷۧٳٳۻٳڵڮڮؽ لِرِزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَفُلِ رُانَ فِي ذُلِكَ لَا لِمِن يَقَوْمِ يُؤُو النابن أشرفوا على أنفيس كرانفنظوا بْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغُفِوْ النَّ نُوْبَ عَمِيْعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِ

4

التكة العكا

TO I

67

كالله ال شويوالعقاب ذى مُو هُلِي كُلُّ الْمُنْ إِذِي وَلُو حقت كلية ريا 560 بَي@رَ تَئَنَا 09(3 (ڪ) لَّنْ يُرِيَّ كُفُوُوُ لُمُ إِذْ تُنُ عَوْنَ إِلَى الْاِيْمَانِ فَتَكُفْرُونَ منزل۲

13/28 بنيه ويُنَزِّلُ لَكُمُّ هِرَى ) پُر ک أنكأ 125 ١١٤٤٤ عندا ﴿رَفِيْعُ النَّارَخِينِ كفرأؤر ام كاعلاً عرفي 10) اللهُ سَرِيعُ الْك 162212 اريق لمدتزىم بِن وَمَانِخُفِي الصُّكُ وُرُّووا النائيري يُكُ عة (٠) هِ اَهُ أَوْلَكُمْ نُسِدُ يمظل واكثف كان عَافِيةُ النَّانِينَ كَانُوا مِنْ فَدِ كَانُوا هُمُ ٱشَكَ مِنْهُمُ قُوَّةً وَاثَارًا فِي الْأَرْضِ فَآخَذَ رِقِنَ اللهِ مِنْ وَا إِنْ المُورُومًا كَا

منزا

31@C W 600 لَّنْ يُنَ الْمُنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا لِسَ ٩٤٤٤ فَأَلَ فِرْعُورِ ثُورِي ذَرُونِيَّ >/Ant فرمي بيؤم لنائ كعن كم السي @بِقُوْمِ لَكُمُ ا النفي أعرى سِ الله ان ک (360)

منزل۲

٥

نفرط

رَئَ مَالَكُمُ مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِورٌ أ اد ﴿ وَلَقُنْ جَآءِكُمُ يُوْ سُفُ نَّنُ لَنْ يَبُعَثُ اللهُ مِنَ يَعُنِ لا رَسُوُ لِأَنْ كَالْ لِكَ يُخِ مِنْ مُنْ ثَابِ ﴿ الَّذِي نُبُ يُجَادِلُونَ فِي النَّهِ اللَّهِ تُنْهُمُ كَبُرَمَقُتًا عِنْكَ اللهِ وَعِنْكَ الَّذِي بَنَ امَنُو ىڭەعلى كِلُ قُلْبِ مُتَكُبِّرِ جَيَّارِ ﴿ وَقُ صَرُكَا لَعَدِّى آئِكُمُ الْأَسْمَاكِ الْسُ لِعَ إِنَّى إِلَّهِ مُؤْسِي وَإِنِّي لَاظُنُّهُ كَاذِبًّا وَكُنْ عَين السَّبِيئِ إ ١٠٥٥ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَقُومُ التَّبِعُونِ ڵڗۺٵڋۿٳڣٷڿ إنَّمَا هٰنِ فِي الْحَيْوِةُ اللَّهُ ثُكُ زخرة هي دار الفرار من عد مخزوارس ا إِلاَّ مِثْنَلَهَا ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَالِعًا مِّنْ ذَكُرِ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ خُلُون الْجِنَّةُ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَ i) IEI (D عُوْكُمُ إِلَى النَّاجُونِ وَتُكُ 3103 الله وأنشرك ئنى لەڭگىنى د العَزِيْزِ الْعَفْ گ<sup>ان</sup>واکار څوگ

منزل

ا@فَأَصُد

متزل۲

بزات وغنا للوحق

کی

- (E00

مریک مین در عابج)= وقفالزمر

لۇن فى الشاعة لرسي أكنوالك ف لكم الع 41 (5) الغير أخ الم المركدك نْكَارْنُ أَغُمُّكُ الْآنِ ثُنَّ تُنْكُعُونَ مِ

البؤمن ٢٠

しんというはなる

الان م

مُرُاللهِ فَضِي بِ

كَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكُبُو أَمِنْهَا فعُ وَلِنَانِهُ لغنا عكثيا غار لِنهُ عَلَى اللهِ اللهِ ثُنْكِرُوْنَ ﴿ اللهِ اللهِ ثُنْكِرُوْنَ ﴿ اللَّهِ لَيْسِا كُفُ كَانَ عَاقِينَةُ النَّايْنَ وَاشْتَ فُونَا وَاثَارًا فِي كَانُو إِيكُسِينُهُ ﴿ ) ﴿ فَلَتَا هِرِي ج يَسْنَدَهُ زِعُ وُرَى ﴿ وَلَكَا رَآوُا كَأَسَنَا قَالَهُ ا @ وَكَالُوا فِكُونُنَا وْجَ ٱلنَّا فِي صِيَّا تَكُنْ عُوْمًا ۗ أَثَيًّا ( كَمْ وَالْحِ وفي بكنناوك

3/200

<u>- ルショ</u>

هُ وَهِرِ ثِي خَهُ (17) (<u>a</u>)

قا مُهُمّا في <u> لن يُنَ امَنُوْا وَكَانُوْا يَنْتَقُرُ</u> إِلَى النَّارِ فَلَهُمْ يُؤْدُّ عُهُ لَّنِ وَ الْكُلُو الْكُلُسُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال كُنُهُ وَلِكُرِ فِي ظُنُكُنُكُمُ أَنِّ لَحْسِم لِيُرِ ؟) ﴿ وَالْمُوارِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ نکه هری هُمُ وَارِي بِينَانَكُ لقزان والغزافه أفك لعككة تغلك

**ڰڡٛۯۉٳۼڹٳۺٚۑؽۣڰٲٷۘٲ** اكائزار المتالان افترام دالك ® هخري آوُلِي عُ خِيَةٌ وَلَكُمْ فِنْهَا مَا تَشْتُعُمْ ۖ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِنْكُ ≥ WY مر ﴿ وَمَنْ إِحْسَا آذا الذي أكنك وكنذ نَّكُ هُوَالسَّبِينِّعُ الْكِ لَقَهُرَى إِنْ كُنْتُمُ إِيَّا فَاتُعُدُلُ وَرَ

منزل

141361

وليله

يروا فالذائن عنك ريتا عَيْدُونِ ﴿ عن المناقة فرقودوعة ع فكالثلاثاة ما

منزل۲

لمرالساعة وكاتخ اذثلكام ) وَظَنُّوا مَا لَهُمُ مِينَ عَبِ رمي **مرد ، ور**يد رمي **مرد ، د**ري رجي هشك رقي يعن ضرّاء أذثناه رخم لِي وَمَا أَظُرِثُ السَّاعَةَ عنكاك للحشني فلننسخ لڪي*بُوُج* 

JU--

رِي فَوْقِدِ ﴾ وَالْمُلِّكَةُ مُسَ اتخان وامرى دوية نُمُ۞وَ الْنَائِرِ؟ وللمرهج وماأنث عَرَ بِيًّا لِّتُكْنُونِ رَ بمنع لارئيب ونياء فورين في البحنة وقري لَكُمُ أَمَّةً وَاحِلَةً وَلَكِنْ شُكُرُ رى تَشَاغُونِ رَحْبَتِهِ وَالطُّلِعُونَ مَا لَكُمْ قِرْنُ وَرَلِي وَلَا نَجِ خَنْ وَامِنُ دُونِهَ آوُلِياءً ۖ فَاللَّهُ هُوَالُّولِيُّ وَهُو يُجُو شُو النَّانِينَ وَمَا اخْتَالَهُ نَامُ فِيهِ وَ كمُ اللَّهُ رَدِّ فَي عَلَيْهِ تَوَكَّلُكُ وَإِلَيْهِ كَمُونِي أَنْفُسِكُمُ أَنْ يَ الأزط أجع زُولِيًا "يَنْ رَقُكُمُ فِنْ إِلَيْسَ كَنْشَلَهُ نَنْهُ الْأَجْمُ السِّيمُ ۪ؿؿؙؽۦ۫ۘٛٵۼڵؽڲ۩ۺڒۼۘڷڴۿؘڡۣڒڹٳڵ؆ؽڹڡؘٲۅڟۑؠ؋ڹۘۏڲٳۊٳڷڹٷ بة ابرهيم ومؤسى وع تَنَفَّوُ إِنْ عِلَى الْمُشْرِكِيْنِ وَالْمُفْرِكِيْنِ وَالْكُمُّوفِهُمُ للهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيُهُمِ مِنْ اللَّهِ مَنْ النَّهِ مَنْ الْمُدِّبُ

منزل۲

وجي كنت وأ لكاولكة اغراك يُبْكُ لَعُلَّى السَّاعَةُ فَرْ بُبُكُ ففؤنمنه لَكُهُ شُرُكُوا شَرَعُهُ اللَّهُ مِّنَ التَّيْنِ مَا لَهُ مِا ذَيَ فِي ذَنَّ إلَّذِيرِي اللَّهُ ادْعَ اعِنْدَادُونِ ذَلِكَ هُوَ الْفَصْلِ

E GAT

الذيرى امنناءع محسنا ارتبى آء الله كَذِيَّا قَانَ يَشَدَ لتنوَّ كَ عَنْ عِيادِ م وَيَ بيب الذين امنواء ﴿ كَنُسُتُكُ له والكفي ون للمعانا اللهُ الرِّ زُقَ لِعِبَادِهِ آءِ قُل لُوْجَ وَ مَا أَحِياكِ ٱڴؙ*ۮ*ؙڡۣۜڗؽۮڰٷڹ لْبَحْرِكَالْأَعْلَامِ۞اكُ تَشَ عَلِي ظَهْرِهِ إِنَّ فِي تظلكن شَكُوْرُ ﴿ إِذْ يُوبِقُهُ كَي بِهَا كَسَبُوْ اوَيَعْفُ عَنَ

£ 3

دِلۇن ۋق

ट**०**≧/व

الآمَاكَ إِلَىٰ إِ مِينَ فَيْكِ أَنْ تَانِي يَوْهُرُ نْسَارَى گَفُوُرُّ۞بِللهِ مُلْكُ رىتى الأ 13 عُ بِيَهِ كِ لِهُرَ فِي نَشَاءُ إِنَّا فَأَوْ لَكُ تَلَكُرُ وَ اللَّهُ مُنْ وَكُلُمُ اللَّهُ مُنْ وَكُلُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ال ذكراناة اناقا وكجه ليُحُ قَبِ يُرُّووُ هَا كَارِي لِبَشِّرِ أَرِي تَيْكَلِّبَهُ اللَّهُ Z/2152412 الك الك الك كُنْتُ تَكُارِئُ مَا الْكِتْبُ وَلَا الَّهِ يُمَانُ وَ بهُ ثُوْرًا تَنْفُ مِي سِهِ مَرَى نَشَ اتكك كته منزا

تركفه

رُصُّافَنَضِرِبُ عَ لَعَلِيُّاك الذائكا المند تظ لكقالبيخ خلع الش 3 ڵؽؙۄؙ۞ٳڷڹؽؽڿؘۼڵ 11251 كُهُ تَلْمُتُكُاوُرِي **(**() كَ وَ مُنْكُاكُ اللَّهُ اللَّ القدرة فانشرنا ① ح کلفاؤی صر الفالك الظَّهُ وُرِهِ ثُمَّرُ ثَنَّ عركاهناوة الناء أؤمري فينشؤاف الأ (C) (S) (W) لَّنْ يُرِنَ هُمُّ عِ ٢٢ۿۿڔۅؽؽٮئلۇن@ۅٙڠالوالوش مانهم

وع

سِّنُ قَيْلِهِ فَهُمُ بِهِ مُسْتَنْسِكُوْرَ ؟ <sup>®</sup> أكألو إناد تَكَةِ وَإِنَّا عَلَا اللَّهِ هِ ®وكذلك ماارُسَ المُتُرَفُّوهَا لَا قَا وَجُدُ كَا آءِنَاعَلَى أَنَّةِ وَإِنَّاعَكَ اثْرِ هِمْ مُّقْتَكُ وُ رَبَّ فَإِلَّا هَا وَ ڵڗؙۜۿؙ؏ڷؽٶٳؠٵٷڰۯٷٵڰٛٳڰٳ<u>ؠ</u> فكانءافعة المكن بين هو انْيَّذِي بِرَافِيقِتِانْغَيْنُ وَ رَيْضَالِاً أَن يُن عَوَي عَلَيْهَا كِلْمَةَ ثَاقِيَةً فِي عَقِيبِهِ لَهُ الْحَقِّ كَالُوْل عِلَاقًا لَجُعُ ليكر في تظ لمة ومعادج عليه آبُوايَّا وَّسُرُ رَّ اعَلَيْهَا يَنْكُوُّرَى شُوَرِّيَ فحر فالوار في كال عُ الْحَلِوةِ اللَّهُ ثَيَا وَالْخِرَةَ عِنْكُرَبِّكَ

منزل

مي ©وكر في يتذ يُن ۞فَأَيّا كَنْ هَبَرِبّ في الحاح الدلق الكاع كاروسة و المنطقة والماس المنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة هرجي ڏور مي 100 C لْهُمْ يَكْرِجِعُوْ نَ©َ قَالُوْ النَّاتُـهُ اللَّهِ وْرَ: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عنداك الثنا لَكُ مِصْرَوَهُ ن والأنكارُ نَجُدِي مِرْيُ نَجُوعُ أَفَلاً نَاالَّذِنِي كُ

- الم

**4**υ=)=

ورة ص ذه يُن ﴿ وَكِتَاحُبُر كِ ابْرِقِ هُوْكِهُ مَثَلًا خير آفر هو ياضر بوع 17253 (15212 35 2 30) نعط الله هذا ( , المنتقار م الم تَحْزَنُهُ رَ) ﴿ إِلَّنْ لِيرِي يُن ﴿ إِنْ الْحِنَّةُ أَنْتُكُمُ وَأَزْ وَاجًا

ナルニノユ

عكر - ) في 510 51 50 فاقام (29) أالكاتهم الق لن يُربي كِ

عراقه الأرام وفض الأزم

وقفالازم وقفالازم

رتفلازه



- UZ) E

المعانقتان عرفهد

٤٤ وَعَنْ عَنْ الْمَارِينِ فَهُوا لِمَا اللَّهُ وَهُونَ فِيهُا اللَّهِ فَعُونَ فِيهُا اللَّهِ فَا اللَّهُ فَا الما أو و فعالم عنات الثوالعيز فَيْشُمَعُ النَّالِيُّ اللَّهِ تُثُنُّلُ عَلَيْهِ ثُمُّ النَّالُّهِ مُسْنَكً ؙڡٚؽۺٚۯڰؠعؘڶٳڮٳڸؽ<u>ڡ</u>۞ۅٙٳۮٚٳۼڸڝٙڡ<u>ڹ</u> كَ لَهُ مُرعَنَ السَّ مِنْهِ يُرِيُّ فَمِرِهِ بَعْنُ عَنْكُمُ مِنْكَ أَنْهُمُ مِنْكَ أَنْهُمُ مِنْكَ أَنْهُمُ مِنْكَ أَنْهُمُ مِنْكَ أَنْهُمُ مِنْكَ أَ كسبؤاشياوكما عَ وَلَهُمُ عَنَ الْكُوعِ فِلْنُهُ فَ لَمُ اللَّهُ مُعَالِكُمْ فَاللَّهُ مُلَّا لَا لَهُمُ عَلَى اللَّهُ **ٳۑڹڎڔؾۿۿڔڷۿؿٵڰٳڡۣؿؿڗڿ** 

≥كفد

كَالْوَا مَا هِي الرَّحَاتُنَا النَّهُ أَنَّا نَبُوتُ وَنَحْدُ رجي علم<sup>ح</sup> إرجي هُمُ ارج قالوا لكرتب المَّوْا لِمَا النَّانِينَ المَثْوَا وعِمَ لُواالطِّلِاتِ فَكُنْ خِ لَيُهِيْنُ وَأَمَّا الَّذِي يُنَ كُفَرُوٓاً تَّقُ مِدُ · <sup>(٣</sup> وَ إِذَا قَتِيرًا فهكأ فكتثمركأنث ريئ ماالسكاعة الإ الذه ستات ماع لوا وحاق بهديًا كانو كُوْ كُمَا نِسْنَتُهُ الكدا تخذ تدالت لْحَيْوِةُ التَّانِيَا فَالْيُوْمُ لَا يُغْرِجُونَ الْأَرْضِ رَبِّ الْعُلَمِيْنِ ﴿ وَلَهُ الْكُيْرِ مَاعِ فِي لسَّلُوتِ وَالْأَرْضِ صَوْهُو الْعَيْزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿

イ2g 130 الدادة 2 5 15 3 لُ عَاجِر بَ الرُّكُ المناف وعلم والمرابع 2

- è-

نْ يُرِي كُفُرُوا لِلَّذِينَ الْمُنُوا لَوْكَانَ خَبُرًا مُاسَبَقُونَا ١١١٤ في الألكة والألكة (F) فَهُمَا يَجِزُ أَيَّ لِيهَا كَانُو الْيَعْمُلُونَ دنسان بوالى نواخسنا محتكثة أشهك هاووض أَ عَنْكُونَ مِنْكُوا لَحِتْنِي إِذَا بِلَغُ أَشْرًا كُو بِلَغُ سَنَةً قَالَ رَبِ أَوْزِعُنِي آرَى أَشَكَرَ نِعُبَتَكَ الَّهِ صَأَنْعُمُكُ وْمِ يَنْ يُكُ الْكِلْكُ وَ إِذْ مُورِى الْمُسَلِيدُرِ، ﴿ أُولِّي سرى ماع لواو نتنجاوز عرو كَةِ وَعُكَالِصِّلُ قِ النَّنِيُ كَانُوالِيُوْعَلُوْرَ، ©وَالنَّوْ) قَ الخرج وقل خلب الفرون اتعانيق أن ىلە دَيْلُكامِر<sup>ق</sup> ارتى دَعْكَ اللهِ حَقِّعَ اللهِ اِنْهُمُ كَانُوا لَحِس ع متاعمة الوالوفية أعم (9)

حكىد

كَفُرُوْاعَلَى النَّارِ ﴿ أَذْ هَنْتُهُ طَتَّاتِكُ **(2)** ری

ELLPE

(P9) رقي عن اب لواالعةم مِن الرُّسُ ابمؤعثاؤ الترالعرالهم كَفَّ وَا وَصَلَّ وَاعَنْ سَبِبُ أغتا

دوي

- ۱۳=۵ مرد المنظول، فرلافاطولكن حسن المصاله بهاقبله ويوقف على ذلافعاءا

واالضلحت وامنوابها ا کارسی 1 فضرب التفاب عثى اذا الخنافة هم نَهُ وَلِكِرِهُ هُ عَرِّفَهُ الْهُمُ ® مَا يَنْهَا الَّذِينَ امْنُوْ إِنْ نَنْصُرُوا فَى اَمْكُهُ @وَالْنَانُزِي كُفَّ وَاقْتَعَيْسُ لَكُمْ وَأَضَا ﴿ أَكُمُ الْحُمْا أنزل اللهُ فَأَخْيَطُ لَهُمُ افَلَمُ ن ٽري ميرج اكان عاقية ھ ذ چن المدينا رَجُ اللَّهُ مَهُ لِي الِّن يُرِي المُنْهُ إِذَارَ جَي لن بن امنواوع ٳؙؾؽڡٞؽٷڗؘؽٷۿ ڷڵۿؙۼ۞ۅػ النيق أنحركنك لمُمُ فَلا نَاصِرَ

منزل

المحتلق النى وعيل فَيْ وَلَهُمُ فِيهَا مِنْ كِلِّ الثَّهَرُبِ وَمَغِفْرُةٌ مِّرِ فَيَرَّاكُمُ غُوْ إِمَا يُجِبِبُمُ فَقَطَّعَ إِمْعَاءَ هُوْ @ومِنْهُمْ مَرَّى لِيَّهُ في حقي اذا يحد المرابي عند الدي الوال للهُ عَلَى فَكُوْءِمُ وَا مُهُدِّلُ يَ وَالنَّهُ مُنْفُوهُ مُحْ @فَكُلُّ يَنْظُونِ الرَّالِسَّاعَةُ أَرَّى ثَانِيهُمُ ڲٵؘۏؙٳڐ۫ؠڷۿٳۮٳڿٲٷٛڰۿۮۣڴڒ؇ۿٚڡٵڠڰ ڮ؞ؘڸڵڰۊؚؖڡڹڋؽۅٳڵڰۊ ڵۅؙڒڬؚڗڵؚؽڛٛۅڗٷڮٳۯٳڹٛۯڷؽڛۮڗڰ كَهُ ﴿ وَنَقُولُ } الْنَائِزِي ڮٵٳؿٚؿٵڵ؆ڗٲؠؙؽٵڷڹڔٛڹ؋ؽٷڵۅٛٷۥ؞ۜٛڗڿۺؙ؆ؽ۫ڬڟۯۅ*ٛ* ڷؚؿٶڡڹۘٳڵؠؙٷٮؿٷٲٷڶڷ؇ٛ<sup>ۿ</sup>ڟٵۼڎٛڗڰ۬ٳ **ڰٛ**ۿڞٚڰٙڰڶڲڰ المال الكالم ٩ أَفْهَا لُهَا @ النَّى الَّذِينَ ارْنَكُوا عَلَى آذِيارِ هِ ا مَا نَبُكُونَ ) لَمُدُالُهُ كَا يُ النَّشِيطُ فِي سَوِّلَ منزار

7607

الله آضَعًا مُحْرُق وَلَوْنَشَاءُ لِأَرْنَكُ لِهُمْ فَلَعُرُفَتُهُمْ إِلَّهُ لَلَّهُ فَلَعُرُفَتُهُمْ كُهُ وَالطِّهِيْنِ ) وَتَعَلَّهُ (أَخْمَارَكُمُ السِّرِ ون بغيرا ما تبكين لها الله فتركم أثوا وهُمُكُفًّا والسائة المارة المنافعة كُمُ ﴿ إِنَّهَا الْحَلِوِةُ الدُّنْيَالِعِبُ وَلَهُ وُوَ النفككة أموالكوان تشكلا فُورِجُ اَضْغَانَكُمُ@هَا ين الثاقية واللهُ الْغَيْنَ وَ انتخ الففاع وارق ا فَكُمَّا غَيْرُكُمُ لَا يُكُونُوا

من من

وع

نَّافَتَعَنَالَكَ فَنُكَّامُّبِينَنَّا لِّ لِيَغُفِمَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَلَّ مَرِمِ كوكيفي كَ اللهُ نَصُرًا عِزِيْزَاهِ هُوَالَّن وَ آ الْمُؤْمِنِيْرَى لِكُزُدُ الْدُوْلِائِكِا كَامَّعُ ايْكِ خَ لَتُلْهُ عَلَيْهًا كَاللَّهُ عَلَيْهًا كَا نَّتِ بَخِرِي مِرْ بَي تَحْذِنه مروكان الطَّلِّ أَنْ أَنْ مَا لِللهِ ظُرِي السَّهُ عُلِيمًا الله عليهم ولعنهم وأعلا ؽڙا®ويٽه جُنُودُ السَّلْونِ وَالْأَرْضِ لنگا ۞ اتَّاأَأَكُسُ لُنْكَ شَاهِ ورسه له وتعزروه وتوقووه لرَقَّةُ وَآص ٚ۞ٳڔ؆ٵڷڶؽؽؽڲٳ لله تكالله قوق أن يُلِمُ قَبَرُ ، تَكَفَ فَاتَّمَا نَكُتُ أغفناء

نَكِلَ فَنْ اللَّهُ مُعَانِدُ لِتَأْخُنُ وَهَا ذَرُوْنَا نَتَبِعُكُمُّ لِيرِيرُ للة قُلْ لَدُيْ تَتَبِعُهُ مَا كُلُ لِكُمُ قَالَ اللَّهُ مِنْ فَهُلَّ فَسَيَهُ ٤٤٤ الكَيْفَقَيْدُنَ الآقِلَدِ السِّكِينَة عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَنْكًا فَرِيبًا

النفط النفط

خُنُ وْنَهَا وْكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا كِينُمَّا ۞ وَعَنَاكُمُ ا ٤ و و التا نهكناتأنانانا 10251 ۿَاقِنُ أَحَاطَانِيُّهُمُ الْوَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَنْ يُرَاقِ سُنَّةُ الله الذي فَكُ خَلْفُ مِنْ فَيُلا المجاري تحيل وَهُوَ النَّهُ كُفُّ الْيِي يَهُمُ عَنُكُمُ وَ بغب أن أظف كُمْ عَلَيْهُمْ وَكَانَ انغْمُلُورَ بَصِيْرًا 🕾 هُ كمرغن المشج مورس ونس لتحلكن لكن تنالأ أرب كفاوا أَلْنُ لُوكَ كُفُّ وَا وَصَعْلُهُ بِهِ يُمَا ﴿ لَقُلُ صِلَ فَى اللَّهُ رَسُو لْحُدَامَ لِذِي شَأَءَ اللَّهُ المِنْكُنِي كُعُلَّقَارَى رُءُونِ وي فَعَلَمُ مَا لَمُ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ <u>) مِنْ دُوْنِ ذَلِكَ فَكُا قَائِمُ</u>

منزل

روسكولك بالهالى ودين ٛٵ**ڷڴڡٞٵڔۯڂؠٵۼؠؽڹڟ۪ۿڗڗ** رضُ انَّالْسُتُ مَا هُمُ فِي وُجُوْمِ امندادع عَشَرُهُ النَّادِ فَهُمَّا مِنْ أَوْفَهُمَّا مِنْ أَوْفَهُمَّا مِنْ أَوْفِي أَنْ أَوْفِي أَنْ فَيُ أتتألخ إلغي لاتفقدموا بيئن بيكاي الله ورسوله يُحُرُ لَآتُكُا النَّهُ مَا مُنْوَالًا بِي وَلَانَجُهَرُ وَالَّهُ بِأَلْقُولَ أغنالكه وأنثه لا اصُوانَكُمُ عِنْلَ رَسُول الله فَلَوْبِهُمُ لِلتَّفْدِي لِللَّهُ مَّغُفَ النَّايْنَ يُنَادُونَكُ مِنْ وَرَآءِ الْحُجُرِ إِنَّ أَكُثُرُ ( ارتسى ®وَلَوْ أَنَّهُمُ صَبَرُوْا حَتَّى تَخْرُ خَيْرًا لَّهُمُ وَاللّهُ غَفْوْسٌ رَّحِ

منزل۲

انقه ١٥

TEPR

امَنْوَا انْ جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَهُ كُمْ وَكُنَّا لِلْكُلُّمُ الْكُفَّ وَالْفُسُدُونَ ڡٛٚۏؘڞؙڰٷٚؽٵٮڷ*ڎۅؘڹۼؠ* لِيْنَ۞إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِنَّوَةٌ فَأَصْر وكماري ومرجى لَهُ تَنْتُ وَأَوْلَكُ هُمُ الطُّ الظُّرِيْ إِنَّ بَعُضَ الظُّرِيِّ صَّااَيُعِبُ أَحَلُ كُمُ أَنْ يَاكُلُ الْحُمَا خُنُهُ مَنْ ثَا لَكِرِهُنُنُهُوْ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ تَوَّاكِ رَّحِبُرُ ﴿ لِإِيُّكِ اللَّهُ لَكُ لَكُ لَكُ إِنَّا خَلَقُنَاكُمُ مِّنْ ذُكِرٍ وَّانْتُنِّي وَجَعَ كُمُ شُعُهُ كَا وَكُنَّا إِلَى ٱكْرَمَكُمُ عِنْكَ اللهِ ٱتُقْلَكُمُ لِكَ اللهَ عَلِيْكُرُ خَيِهِ

414 قَالَتِ الْأَعْرَاكِ امْنَا قُلْ فَهُ الْكِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لله ورسي له ني له يكالي المحادث الله أوليك هدالط لَمُ مَا فِي السَّلْمُ إِنَّ وَمَا فِي آر آخ آخ عَ إِذَا مِنْنَا ظُ® بِلُ كُنَّ بُوْا بِالْجُقِّ )لِكَا لِوُوَّا إِلَى السَّمَاءِ فَوَقَلْهُمُ كُنُفَّ ئ فْرُوْجِ ® وَالْأَسْ ضَ مَنَ دُنْهَا بُهَا رَوَاسِي وَٱنْبُكْنُنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجِ بَهِيْ

3()br

<u>ت</u>.

442

عَبْلٍ هُنِينُبٍ ۞ وَنَرَّلْنَامِنَ السَّمَآءِ مَآءً هُا نثْنِ وَّحَبُ الْحَصِيْنِ ﴿ وَا أبث فبألكم فوم نؤج وأضلي لڙليس وننگو ڏ 🛡 وعاڏوو غوري ڵؙٷڟؖۜٷٲڞۼڲ١ڵڒؽؚڮڎؚۅؘ**ۏۯ**ۿؙڹؾۜۼڴڵڰڹۜؼٳڵڰۺ پا®افَعِييْنَا بِالْخَ لَنْ جَدِيْكِ ٥ وَلَقُلُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُهَا تُوسُوسُ كَةُ وَنَعُنُ أَفْرَبُ الْيُهِومِنْ حَبْلِ الْوَرِيْلِ ®إِذَ يَنْهُ ئِتَالِقَابِنِ عَنِ الْبُهِيْنِ وَعَرِى الشَّيَالِ تَعِيْكُ®مَا مَلْفَظُورِي فَوَا ٷرقنكعننثُل®وكِمَآءَتْ سَكَرَةَ الْمَوْتِ بِالْكِقْ ذ لِلَكِ مَا كُنْتَ مِنْهُ نِجِيْكُ®وَنُفِحَ فِي الصُّوْرِ ذِلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ۿؽؙۘڒٛٛ۩ڶڠؘڷؙڴؙڹٛؾؘڎۣۼڡٛٚڷۊ*ۊ* اسآيو گ هُذَا فَكُنْشُفُنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَيُصَرُكَ البَيْهُمُ حَدِيثِنَّ ﴿ وَقَالَ فِرْنَيْهُ ڡ۬ۮٳٵڮڒؾۼڹؽڴڞٳؙٞڣڹٳڣڿڡۜڹۧۄڴؙڵڰڡۜٛۅٞڹؽڽ؈ؖڡۜؾٵۼ بِي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُاأَخُرُفَا ، الشَّبِيْنِ ⊕ فَأَلَ فَرِيْنُهُ رَبِّنَامَاً أَطْغِيْنُهُ وَلِكِنْ كَار ) بَعِيْدٍ <sup>®</sup> قَالَ لَا ثَغَنْنَصِمُوْا لَكَ يَّ وَقَالَ قَالَّ مُتُ الْبِيكُمْ بِالْوَعِيْدِ ® مَا يُبُكُّلُ الْقَوْلُ لَن يَ وَمَأَ أَنَا بِظُلاَمِ لِلْعَبِيْدِ فَ منزا

10

الجَهَنَّكُمُ هَلِ امْنَكُلُانِ وَنَقُولُ هَلْ مِنْ مِّن ءُوْنَ فِيْهَا وَلَنَ بُنِامَزِ نِينٌ ﴿ وَكُمْ آهُلُكُنَا فَيُواهُمُ مِّنَّ اقنقبؤاني اليكادها ذلك لنكرى لين كان كافائك أوالغي لَقُلُ خَلَقُنَا السَّلَهُ فِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنِنَكُمُنا بنُ لَغُوْ بِ®فَاصِيرُعِلَى مَايَفُولُونَ وَسِبْحَ بِعَدُ ٤ وَفَيْكُ الْغُرُوبِ ﴿ وَمِرَى الَّذِيلِ فَسَيِّعُهُ وَأَدْنَا وَالسَّعُدُونَ دالْمُنادِمِنْ مُكَانِ فَرِيْبِ نُجَقُّ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴿ إِنَّا لَكُمْ مُ حَجُّ } وَيْد ارض عَنْهُمُ سِرَاعًا مَذَلِكَ مَ بْرُ ﴿ فَكُرُ ﴾ اعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْنَ عَلِيْهِمْ رَجُ الْقُدُّانِ مَنْ يَكِنَا ثُ وَعِيْنِ هَ ڵ۠ڔڸڹٵۮؘۯٷٳڵٙٵٚڬڡڵڹۅڨٙٷڵ<u>۞</u>ڡؘٵ

NATOE

− ۱ع€ حقف لاقعر

ب آمُرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّ وَنَ لَصَادِوْ ﴾ ﴿ مُرَّارً ﴾ الدُّرُ ؟ وَافِعُ ۞وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۞ إِثَّكُمُ لَغِي فَوْلِ فَلِكُ عَنْهُ مَنِ أَفِكَ أَفِكَ فَنُعَلَ الْخَتَّ صُوْرَى أَلَّالَهُ مُنْ ۼٛؠؙڒۊڛٵۿٷؽۺؖۑؽٷۅؙؽٳ؆ۯؽٷۿٳڸ؆ؽڹ؈ڟ۫ؠۅٛڡڰۿ التَّارِئُفْتَنُهُ نَ®دُّوُقُوا فِتُنَتَكَمُّرُ هٰ نَاالِّنِي كُنُنْمُ بِهِ لُوُنَ@ارِيَّ الْمُنْتَقِيِّةِ فِي جَنِّتِ وَيُحِيِّتِ وَعُمِيْتِهُ هُمُرِرَبُهُمُ النَّهُمُ كَانُوا فَيْلَ ذِلِكَ مُحْسِ الَّيْهِلِ مَا يَهُجَعُونَ@وَبِالْأَسْدِ]رِهُمْ يَسْتَغُفْرُورَ آمُوالِهِمُ حَقِّى لَّلْسَآبِلِ وَالْمُحُرُوْمِ® وَفِي الْأَرْضِ الْبِكُ أَنْفُسَكُمُ أَفَلَا تُبْصِ وُنَ ® وَفِي السَّمَا عَوْقِيْدُ مَنْ فَ وَوْقِيَّ عَوْقِيْدُ مَنْ فَاوَرُوْقِيَّ فَالْمِنْ فَالْمِيْرِيْنِ فَالْمِيْرِيْنِ زُفُكُمُ وَمَا ثُوْعَلُونَ ®فَورَتِ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ٤ مَا ٱللَّهُ تَنْطِقُونَ شَهِ هَلْ ٱللَّهُ كَانِكُ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرُهِ لُرُمِهُنَ شَاذُكَخُلُوا عَلَيْهِ فَقَالُهُ اسَلِمًا ثَقَالَ إِسَالِمًا ثَقَالَ سَ هَٰذَا عُ إِلَّى اَهْلِهِ فِيَآءُ بِعِجْلِ سَهِ لَيْهِمْ قَالَ أَلَا يَأْكُلُونَ ﴿ فَأُوْجِسَ مِنْهُمْ خِنْفَاةٌ قَا شَرُوُهُ بِغُلْمِ عَلِيْمِ ﴿ فَأَفْيَلَتِ امْرَأَتُكَ فِي صَ كَنُ وَجُهُمُا وَقَالَتُ عَجُهُ ذُعَفِيْكُ اللَّهِ قَالُواكُنُ لِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيبُمُ الْعَلِيبُمُ الْعَلِيبُمُ

آءَ بَنَيْنُهُا بِأَيْبِ وَإِنَّالَكُوْسِعُوْنَ@وَالْأَرْضَ فَرَشْنُهَا فَنَعُ

۫ڵڡٮؙٛۉڹ۞ۅڡؚؽػؙؚڷۺؽؙٵٞڿڵڨؙٵۯۅٛڿؽڹڶۼڷڰۄؙڗڹۧڰڗٞۏۯ

فِرُّوْالِكَ اللهِ إِنِّي لَكُمُ مِنْهُ نَلِ يُرْمِّبُ بِنَّ هُولَا يَخْعَلُوا مَعَ اللهِ الْ

تَنَفَعُ الْمُؤْمِنِيْنِ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجُرَّ وَالْإِنْسُ إِلَّالِبَعُبُكُ وُنِ

عُرِّا ذِي مُكُمُ مِنْ فُوَنِ يُرُمُّي يُنْ هُكُنُ لِكَ مَا اَنْ الَّذِينَ مِنْ فَيُلِحِمُ

ڸٳڵڰۜؿٵڷٳڛٳڿڒٳۯۼۼڹٛۅڰٛ۞ٞٲؾۏٳڝۏٳۑڿۧؠڵۿؠٝۏڎؙؠؙ

٥ وَقُوْمَ نُوْجٍ مِنْ نَكُلُ

اغُونَ فَانُولَ عَنْكُمُ فَكَا أَنْكُ بِهُ

<u>ٵۣڷڴۿ؏ڰٲؽؙٳڡٛڎۿٵڣڛ</u>

لَوْمِ النَّاكُورِ فَانَ النَّاكُورِ فَانَ النَّاكُورِ فَانَ النَّاكُورِ فَانَ النَّاكُورِ فَانَ النَّاكُورِ ف

-(£01



المُحُكُنُ الْمُرِئِّ بِمَاكِسَ كُوُّ مِّكُنُّهُ (<sup>ج</sup>)@وَاقْبُكِر *۠*ؙ)نَنُ عُوْلًا إِنَّهُ هُوَ الْبُرُّ الرَّحِ ؠڹڠؠؙۜڹٷڔؠڰٳۿڔؽۊڒڿؽؽ؈ٛٲۮ 1823 2621 نُهُ نَ®َ فَلَمَانَوُ الْمِحْلِ يُنِكِ مِّنْلَهُ إِنْ كَانُوْاطِ لقَوْنَ ١٠٠٠ أَمْ خَد معون فتلوق لِإِن مِنْمِينِينُ هَامُ لَهُ الْيَنْكُ وَلَكُمُ ا فَهُمُ مِّنْ مَعْفَرَجِ مُّنْفَكُونَ۞َ أَمُ عِنْنَ هُو الْغَنْثُ بُون أُمُ يُرِينُ وَنَ كَيْنًا الْفَالِّنِينَ كَفَرُوا لِهُ غَيْرُ اللَّهِ سُبُلِحُ نَ اللَّهِ عَبَّا يُشْرِكُونَ

منزل

نَ يَبُرُوْاكِسُفًا هِنَ السَّمَآءِ سَاقِطًا يَبْغُوْلُوْا سَحَاكِ مُّرُكِّرُ بِي يُلْقُوْا يَوْمَلُحُ النَّايِ فِيكُ بِصُعَقُونَ ۞ يَوْمُ هُوْشِيعًا وَلَاهُمُ يُنْصُرُونَ ۞ وَإِنَّ لِأَ ذلِكَ وَلِكِرِيَّ ٱكْنْزُهُمْ لَا يَعْلَمُهُ (َ) هُوَاصُ مُثَى رَةُ اللَّهِ مِنْكُيِّنُ وَهِي اثْنَاكِ وَسِنْقُكَ الْمِنْمَاقِينَا وَسِنْقُكَ الْمِنْمَاقِينَا حِيْكُمْ وَمَا غُوى ﴿ وَمَا <u>مراذا هَوِي ٥ مَاضَلَّ صَا</u> عَنِ الْهَوٰى ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُيْ يُوْلِى ﴾ عَ ڵڡؙٚۅؠ۞ڋٷڡؚڗۊؚٷٵڛؾۅؠ؈ٚۅۿۅؠٳڵڒؙڣ*ؙ* عُلاً ﴾ أن شُحَّر دَنَا فَتَكُولُ فَكَانَ قَابَ كُذِي ﴿ فَأَوْلَمِي إِلَى عَيْدٌ لِمُ أَأُولِمِي شَمَا كُنَ بَ هُوَّادُمَارُاي@أَفَتُلُرُوْنَهُ عَلَى مَآيَرِي®وَلَقَ لَجُّ أَخُرِي شَعِنُكَ سِكُرَةِ النَّنْتَكُمُ شَعِنُكَ هَأَجَنَّةُ الْمَأْذِهِ لُورَةً مَا يَغُثني ﴿ مَا زَاعَ الْبُصَمُ وَمَاكُ إِي مِنْ اينِتِ رَبِّهِ الْكُبْرِي ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ اللَّتِ وَالْعُزِّي ۗ وَ قُو النَّالِينَةَ الْأَخْرِي ﴿ النَّكُمُ النَّاكُرُ وَلَهُ الْأَنْثَى

ي ان ه DE C الربع الكام اعد ا

The Strain

يهُ الْجَزَآء الْأُوْفِي ﴿ وَانَّ إِلَّى رَبِّكَ الْنُنْتُعُمْ ﴿ وَانَّ إِلَّى رَبِّكَ الْنُنْتُكُمُ اللَّهُ نْعَكَ وَأَبْكِي شُوَأَتُهُ هُوَامَاتَ وَأَحْبِيا شُوَاتُهُ خَلَقَ الزُّوجَ نَّ كُو وَالْأُنْهُ ﴿ صِنْ نَظْفَةٍ إِذَا تُنْهُى ﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَا ۚ ﴿ ِّنُحُايِ®ُوَانَّهُ هُوَاغُلِي وَاَثْنِي هُوَانَّهُ هُوَرَبُ الشِّعْرِي ﴿ وَأَنَّهُ هُوَرَبُ الشِّعْرِي ﴿ وَأَنَّهُ هُلَكَ عَادِ الْأُوْلِ ۞ وَثَنَوُدًا فَهَا أَبْغَى ۞ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلا نَّهُمُ كَانُوْا هُمُ أَظُلُمَ وَأَطْغِي هُوَالْمُؤْتِيْفِكَةَ أَهُدِي ۚ فَغَشَّهَا مَأَغَثُّهُ أَيّ\الْدِرَتِكَ تَتَمَالِي®هٰنَا نَنِيُرُقِنَ النَّنُ رِالأُولِي ® رْفَتِ الْأِرْفَةُ ﴿ لَٰبُسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿ فَأَنِّنَ هَٰذَ نَحْوِيْنِ نَعْجَبُونَ فَ وَتَضْعَكُونَ وَلاَتَبُكُونَ فَ وَأَنْنُكُمُ ثَرِّيَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَبُرُ • وَإِنْ بَيْرُوْاايِكَ بَيْغُرِهُ ڛڂۯ۠ڞ۠ڛؾؘؠڗ۠ٛ۞ۅۘڰڶۧٛڹٷٳۅٳؾۧؠٷٛٳٳۿۅٙٳٙۼۿۿۅڰڵ مُّسْتَنِقِرٌ ﴿ وَلَقُلْ جَآءُهُمْ قِنَ الْأَنْيَآءِ مَا فِيُهُ مُزُدِّجُمُّ لِغَةٌ فَيَا تُغْنِي النُّانُ رُكُّ فَتُولُّ عَنْهُمُ يَوُمَ بَيْلِ البّاع الى نَنْمَى ﴿ ثُكُرِكُ خُشْعًا ٱيْصَارُهُمْ يَغُرْجُونَ مِنَ الْكِهَااثِ ۮ۠ڞؙؙڹٚؽؘؿڗٛ<sup>ڰ</sup>ۣڡٞۿؙڟؚۼؽڹٳڮٙٳڰٵڴٵۼؽڣ۠ٷڷٲڬڣۯٷؽۿڶٳؽۏؠ۠ٛؖڠڛ

كَنَّ بَتْ فَيْلَهُمُ قَوْمُ نُوْجٍ فَكُنَّ بُوا عَبْكَنَا وَقَالُوا جَعْنُونٌ وَازُدُ عَ إِنَّى مَغُلُونِ فَا نُتَصِرُ وَفَقَتَ خُنَّا ٱبْوَابِ السَّمَاءِيمَ الكريخ الكرم عَبُونًا فَالنَّقِ الْدِ ٱمُرِقَلُ قَلُ رَكَانُ وَكُورَةً وَكُورُ لَنْهُ عَلَى ذَاتِ اَلُواحٍ وَّدُسُرِهُ ) يَأْغُيُّنِنَا جَوْآءً لِنَ كَانَ كُفرَ®وَلَقَلُ تَرَكُنُهُا السَّةً عِنُ مُّلَكِرِهِ فَكَيْفَ كَانَ عَنَ إِنْ وَنُنْ رِهِ وَلَقَلُ يَسَّرُنَا ُكِرْ فَهَلِ مِنْ مُّنَّكِرِ®كُنَّ بَنْ عَادُّفَكِيْفَ كَا عَلَ الذي وَثُلُ رِهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلِيْهِمْ رِيْعًا صَرْصً إِنِّي إ مُّسْنَبِيرٌ أَن يُزعُ البَّاسُ كَأَنَّكُمْ آغِيارُ نَغُلِل مُّنْفَعِير فَكَيْفَ كَأْنَ عَنَ إِنِي وَنُنُ رِسَوَلَقَنُ بِيَسُرُنَا الْقُرُانَ لِللَّهِ كُلُ مُّلَّ كِرِشًّ كُلُّ بِنَّ ثَكُوْدُ بِالتَّنْ رِ فَقَالُوٓا مربع م انَّ تَبْعُهُ إِنَّا إِذَا لَغِي ضَالِل وَسُعُرِ ﴿ ءَ نْ كُرُ عَلَيْهِ مِنَ بَيُنِنَا بَلَ هُوَكُنَّ ابِ اَشِرُ ﴿ سَيَعُلَمُوْ غَكَا هُرْ ، الْكُنَّ اكِ الْاَنِسُرُ ﴿ إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِنْنَهُ بِرْ۞ُ وَنَبِيَّهُمُ أَنَّ الْمَآءَ وَلَهُ مَا يَجْهُمُ كُلِّ مُّخْنَضُرُّ۞ فَنَادُوْاصَا ڝؘۿؙؙۿؙۏؘؿۼٵڟؽ؋ػڠڔ؈ڬڰؽۿ كَانَ عَنَ ابْ وَنُنُ رِ∞ِاكَآ آرُسَ لْنَا عَلِيهُمْ صَيْحَةً وَّاحِدَاةً فَكَانُو بُمرالمُحُتَظِر © وَلَقَلُ بَسَّرُنَا الْقُرُارِي لِلنَّكُوفَهِلِ

مِ بِالثُّنُ رِصِ إِنَّا ٱرْسَالْنَا عَلَيْهُمُ حَا الله فَيْنُ عَنِي عِنْ الْكُنْ إِلَى تَجْزِرُ @وَلَقَانُ اَنْنُ رَهُمْ مِطْشَنَنَا فَنَهَارُوا بِالثِّنُ رِضُولَقُلُ رَاوَدُوْ فَطَيَسْنَا اعْبُنَهُمْ فَكُونُوا عَلَ إِنْ وَثُلُوكَ وَلَقَالْ عَلَيْمُ ثُكُرُةً عَنَاكِ مِّسْنِفِرُ ﴿ وَنَهُ اعْنَاكِ وَثُنَارِ وَلَقُلُ لِسَرْنَ ؽؙڔڬۿڵڡؚؽؗۿؙڰڮڕ۞ٙۅؘڵؘڨؘڶڿٲٙۼٵڶ؋ۯٷؽڶڷ۠ڷؙۯؙ۞ۧ بِالنِّنَا كُلِّهَا فَأَخَنُ نَهُمُ آخُنَ عَزِيْزِ مَّفْتَكِ رِسَّالُفًا رُكُ كُمْ آمُرِكُمُ بَرَآءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿ آمُ يَقُولُونَ نَحْنُ نَصِرُ ٣ سَبُهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الثَّابُرَ فِي السَّا اعَةُ أَدُهِي وَأَمَرُّهِ إِنَّ الْنُجْمِمِيْنِ فِي ضَّ خَلَقُنْهُ بِقُلَ رِ۞ وَمَآ أَمُرُنِآ إِلاَّ وَاحِدَةٌ كُلُّنْ إِلَيْهُ عِرِي مُّلَّ كِرِهِ وَكُلِّ نَنْهُ عِنْعَلَهُ فِي الزَّبُرِهِ وَكُلِّ 300 ١١٠ عَلَىٰ النَّاءِ ا نانشا عُتلَة في نه المن

ن@والكيد ك يَنْكُول ن € وَالسَّهُ ١٤٤١١٤ مرواالبتزان 1160 لكُّنُا / ذَاكُ الأكْمَامِ @وَالْحَهُ هِ رَكِّنُكُ أَنْكُنَ لِنُ الْأَنْسُ الْأَنْسُ الْأَنْسُ (٠) ۾ **6** رهَد رى مِرى مَا لَمُتَثَبِرِقَيُرِمِ، وَرَكِ الْمُغُرِيكِرِمِ، ﴿ فَيَ رَتَكُمَا ثُكُلِّ بِنِ ﴿ صِيَخُوْجُ مِنْهُمُا اللَّهِ لَكُوْ وَ نَّ لِنِن ® وَلَهُ الْجُوَارِ الْمُنْشَاعِٰكُ فِي لُرُامِنُ فَهَائِي الكراس يواهوون ٤٠٠٠) سَنَفُ عُرَكَمُ النَّفَالِ · ١٠٠٠) الثَّفَالِ · ١٠٠٠) فَد عرق والأنس إن 2521 المُكَاكِّلًا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

منزل

-لكان-النصف

ٚڔؠڹ۞ڣٙؽٷؘڡؠۣڹۣٳڰۘؽۺڰڶۘۘٛڠڽؙۮؘؿٛؠ؋ٙٳ ٳٙؾٳڵٳۅۯؾؙؙؙۘۘۘۘڴٲڰڴڹڹ<sup>۞</sup>ؽۼٛۯڡؙٛٳڵؠؙڿڔڡؙٷڹ ڵڹٛۜۅؘٳڝؽۅٳڵڒؙۏؙٮٳۄ۞۫ڣؠٳٙؾٳڒٙۄٙڗؾڮؙؠٵؿػڹ؈ۿ نِّنِيُكِيْ بِهِ الْمُجْرِمُونَ®يَظُوفُونَ بَيْنِهَا وَبُنْ عَجَمِ ٳٙؾٵڒٙٳ۫ۅۯؾؚڲؙؠؙٵڹٛڲڹۧڶڹ۞ٞۅڶۣؠؽڿٵڡؘڡؘڡٚٵ؋ۯؾۣ؋ڿڹۧؿ۬ڽ۞ڣؠٳؾ 'ئُكُذُّ بنُ®دُوانَآ اَفْنَانِ®َ فَياتِي الرَّءِ رَبِّكُمَا تُكَنِّ بنِ ۼؽڹڹؾڿڔڸڹ۞ؘڣؠٲؾٵڒؖۅٙڔؾؚڴؠٵؾٛػڹٙڔڹ؈؋ڣؚؽؚۿؠٵڡؚؽػؚڷؚ ڡؘٳڮڡڿ ۯٷڂڽ۞ٛڣؠٳٙؾٵڒڿڔؾڋؠٵؿڮڹۨڹ؈ڡٛؠؙؾٛڮؽڹؘۼڮ؋ۯڹۣۯ بَطَأَ بِنُهَا مِنْ إِسُنَابُرَ فِي وَجِنَا الْجَنَّانِينِ دَانٍ ﴿ فَهِأَيِّ الْآوِرِيِّ ئكَيْرِينِ@فِينِهِيَ فَصِرْكُ الطَّرُفِ لَمُ يَظِيثُهُرُ إِنْسُ فَيُولِهُمُ ٲؾٵڒۜڒ؞ؚۯؾڴؠٵڰؘڒٙۑڹ۞ۧڰٲٮٚۿؾٵڵؽٳ**ٷٛ**ڡٛۅٳڶؠۯڿٳؽ<sup>؈</sup> ٵڒ؞ڗؾڴؽٵؿڰڐڹ؈ۿ<u>ۘ</u>ڴڮڗٚٳٷٳڵٳڂڛٳڹٳڵٳڵڮڞٵؽ ٵؚٙؾٵڒٙٳۅڗؾ۪ڒؙؠؘٵٷػڹۑ؈ۅڡؚؽۮٷڹۣۿؠٵڿؾؙڹ۬ڹ۞ٛڣؠٲؚؾٵڒٚۄڗؾؖۮ ڹ؉٠۩۠ڡؙڶۿٲڡۧڹڹؖ؈ؙٛڣؠٲؾٵڒڗڗؾڬؠٵڰڮڹ؇؈ؚٛؽۑڡٵۼؽڹ نَدَّا حَدْ مَ ﴿ فَهُوا مِن الْآوَرَ تَكُمُا ثُكُنَّ بن ﴿ فِيهِمَا فَالِهَهُ وَتُعَلَّ وَرُقَانُ ﴿ ؖ؞ۅؚٙۯؾؚۘۘڴؠٵٮؙڰؙڹؖ؈ؚ۬ڣؽڡ۪ؾؘڂڹڔڬ۠ڿڛٵؽ۠ٷٙڣٳؾٵڵؖؖ نُكُنَّ إِنْ ﴿ فَحُورٌ مُّقَصُّو ذِكَ فِي الَّحِيبَامِ ﴿ فَمِأْيِ الَّاءِ رَبُّكُ

31:02:10 التشكة لاياك ك النفرين أو ع يْنَ ﴿ وَقَ لَيْنِ)@(﴿) فِلْ لگا ۞ وَاصْ (m)

منزل٤

عري

ئِعَةِ ٣٤ فَرُشِ مَرْفَوُعَةٍ شَائَا أَنْشَأَنْهُ كَالِنُشَا ڵؙڴڋ؞ٲٮڲٵڞٷٵڷڗٳٵ؈ؖڵ ٣٠٤ فَكُلَّةٌ قُرْبُ الْأَخِرِيْرُ بَ ۞ؚ<u>۫ڣ</u>ٛڛؠؙۅٛۄۭۊۜػؠؽۄ۞ۊٙڟؚ لِكَ مُنْرُفِيْنَ ﴿ وَكَانُوا يُصِرُّونَ ڡۣ۞ٳٮۜٛڰؙؙٛۿؗڔػٲٚٮٛٚۅؙٵڣۜؽڵ الْعَظِيْمِ ﴿ وَكَانُوا يَقُولُونَ لِأَبِنَ امِنْنَا وَكُنَّا ثُرَايًا وَعِظَ الْأَوَّلُوْنَ@فَلْ إِنَّ الْأَوَّلِيْنَ وَالْاِحْدُنُ بُدُعُ: نَ إِلَى مِنْفَاتِ يَوْمٍ مَّعُلُومٍ ۞ نُكُرُ إِنَّكُمُ أَيُّهَا الضَّهُ ٱبُوْنَ ﴿ لَا كِلُّوْنَ مِنْ شَجِرِمِينَ زَقْتُوْمٍ ﴿ فَهَا لِكُونَ وِ ر بُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْجَبِيرِي ﴿ فَتَمْرِبُونَ نُزُلِكُمْ بَوْمَ الِيِّيْنِ ﴿ نَكُنُ خُلُفُنَكُمُ فَلَوْلَاثُهُ اللَّهِ لَكُنَّ فَكُولَاثُهُ اللَّهُ هًا ثَنِينُونَ هُوَ ءَانْتُهُ تَغَلَّقُهُ نَكُلُ أَنْكُ مُ الْخُ ٣ رُنَا يَكُنَكُمُ الْمُؤْفَ وَمَا نَحُرِمُ بِمُسْبُوْفِهُمَ ﴿ ثَالُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ۼٙڰؘۿڔ؋٤؆ٳڒؾۼڷۼۯ؈ۅؘڷڨڷۘٶڵۻڰ ێؖٷڹ۩ٲۏۘڔۘٷؿؿؙۿڒ؆ڰٷؿٷؽ؈ۧٵڷؿؙۿڗۘۯ۫ۯڠڎڶڰٛ لمنه حكامًا فَظَلْتُهُ تَفَ يُّ رعُون ﴿ لَوْنَشَاءُ لَجَعَ لَمُغُرِمُونَ ﴿ بِلِّ نَعُنُ مَحْرُومُونَ ﴿ أَفَرَءَنِبُثُمُ الْمَآءَ الَّذِي ﴿ وَانْتُكُمُ اَنْزُلُنُنُوكُ مِنَ الْمُزْنِ آمْ مَعَىٰ الْمُنْزِلُونَ

القالمان

لُنهُ أَجَاجًا فَكُوْلَاتَشُ

1(± WE

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْأَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنَّ وَهُوَ يَجُلُّ نَهَىءً عَلَيْهُ هُوَالَّذِي خَلَقَ السَّلَوْنِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّاءُ أَيَّامِ ثُمَّ الْنَوْي عَلَى الْعُرُنِينَ لِيَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَغُوْجُ مِنْهَا وَمَا يَنَزِ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَغُرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْنُةُ وَاللَّهُ بِمَا تَعُ بِيُرُّ لَهُ مُلْكُ السَّلُونِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ تُرْبِّحُعُ الْأُمُورُ يُوْلِجُ الْيُلِ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارِ فِي الْيُلِ وَهُوَ عِلِيْمُ لصُّلُوْدِ المِنْوَا بِإِللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوْا مِبَاجَعَلَكُمُ مُّسَنَخُ لِنْهِ فَالَّذِينَ الْمُنْوَا مِنْكُمُ وَأَنْفَقُوا لَهُمُ آجُهُ كَبِيْرٌ وَمَالِكُمُ لَا اللية والرَّسُولُ بِنُ عُوْكُمُ لِنُوْمِنُوا بِرَبِّكُمُ وَقُنُ آخَنَ مِيْنَا فَكُمُ رَ<sup>ج</sup>ُ كُنُنْهُ مُّؤُمِنِيْرَى©هُوالَّنِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْنِ وَالبَيْءِ بَيِتِنْتٍ فَرِجَكُمُ مِّنَ الطَّلْبَ إِلَى النَّوْرِ وَإِنَّ اللهُ بِكُوْرُوُوْكُ رَّحِيْمُ ۞ وَمَا يبيل الله ويله مبراث السلوب والأرض بْسْنُويْ مِنْكُمُمِّنُ أَنْفَقَ مِنْ قَيْلِ الْفَتْحِ وَفْتَلَ ۚ أُولَٰلِكَ أَغْظُمُ عِهُ أَمِّنِ الَّذِي بِنَ أَنْفَقُوا مِنَ بَعُلُ وَفَنَكُوا وُكُلِاً وَعَلَ اللَّهُ واللهُ بِمَانَعْمُلُونَ خَبِيْرُ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ وَلَيْ آجُرُكُمْ بِيُومُ ثَرَى نْ وْرُهُمْ بِيْنَ أَيْنِ يُهِمْ وَرَأَيْهَا نُومُ نُشَارِكُمُ الْيُورُ ئِفَارُخْلِي بَنَ فِيُهَا لَالِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿

S N ڵڹڗٛڹڰؘڡؙۯٷٲڡٚٵؙۅٮڰۿٳڵؾٵۯڠؠۿ اللهُ بُعِي الْأَرْضَ بَ (4)1122 لمُصَّلَّ قَانَى

منزلء

≥رەن∠

3 UT/E

لنكة والله لأبج اقاتثنا النائن امنتواد ٥ كُكُمُ نُورًا تَنْهُ شُونَ اِي نَنْحُ ﴾ مِي (\*) (\*) أعروالله ذوالفض يؤنيه ومن يتن

، وَذُوْرًا وَإِنَّ اللَّهُ لأاقرى القو كة قراطة الرق تنازى مش فريري عَنَاكِ كنك 回ばなんが في مِنْ نَجُولِي ثَلَثَاقِةِ الرَّهُورَالِعِهُمُ

-رىق)\_

وتناجؤا التروالتَّقُوع ثُواتَّعُوا اللهُ نَشُرُوْايرُفِعِ اللَّهُ الَّذِينَ إِنَّ امْنُوْا مِنْكُمُ وَالَّذِينِ أُوْتُواالِّهِ ڿؠۂڙ<u>۞ڽٙٳٛؿٚۿٳٳڽڔٛ</u>ٵڡڹٷٳٳڎٳؽٳڿؽڹڎٵڷۺٷڷٷؘڨڰٷٳؠڗ ذُلكَ حَكُرٌ لَكُمُ وَٱطْهُرُ فِأَنَّ لَهُ بَجُلُ وَافَاتَ لَوْرَى ﴿ الْمُؤْرُ إِلَى الِّن لَن نُولُوا فَذِمًّا غَضِبَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَ فُوْنَ عَلَى الْكَنِي ب ؙۅؙڹ۩ٳڷۼڷؙٷۧٳڷؚؽٮٵؘڬۿؙۿڔڿؖڐ الله فَلَهُ مُرعَنَا 

منزل٤

ِالْكُنِّ بُوْنَ@إِسُنَ 300 x

لَوْلِآ اَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَّاءَ لَعَنَّ بَهُمُ فِي النُّنْيَا عَنَاكِ النَّارِ فَلِل الله فَأَرِّ اللهُ شَيْنِيْ الْحَفَّابِ )@وَهَأَ أَفَاءَاللَّهُ عَلَى رَسُهُ لِهِ مِنْهُمُ فَمَأَ أُوْجَفُنُهُ عَ والكرى الله ببس فَل يُرُكُ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ الفأونى والتنظي إعرمنكم وكأاننكم الرسو عَنْهُ فَأَنْتَهُمُوا وَاتَّقَهُ اللَّهُ إِلَّا لَهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَّنْ يُنْ الْخُرِجُوُامِنُ دِيَارِهِ لله وَ رَضُوانًا وَيَنْصُرُونَ وَنُهُ أُونُهُ أِنْ وُرِي عَلَى انْفَيسِهِمْ وَلَوْكًا فَ وَالْمُحُونُ ۣ ۞ۥٵڵڒ رفي لؤن رتينا اغفه كنا ولاخوانك

ائن تافقوا يقولون لاخ لِمُ وَلَيْنُ قُوْتِلُوالْابِنُصُرُونَهُ ارِّنْكُ لَائِنُصُمُ وْرَىٰ @ لَائْنُكُمُ الشَّكَ رَهْمَكَ وَيْ صُلُورِ هِمْ قِ الأنفأتكة بمنعًا الله المنافقة للكُونُ اللهِ هُرُولِهُمُ عَنَ اكِ النَّهُ هَاكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هَاكُمُثُلَّا قَالَ لِلْإِنْسَانِ الْفُرْفَكَةَ الْفُرُونَالِ إِنْي بَرِي عُقِينَكِ إِذْ يُ أَخَافُ اللّهَ ٳڣڹؾؘۿؙؽٵٮٚۿؽٳ<u>ڣ</u>ٳڵڰٳڔڿٳٛڶؽؽؽ؋ؽڰٲٷۮڸڰ الن يُن المنوااتَّقُوااللهُ وَلَنْنُظُونِفُسُ اتقوااللة إنّ الله تجيئر كيمان فكلون كَالِّنْ ثُنَّ نَسُوالِيُّهَ فَأَنْسُهُ مُ أَنْفُسَهُمُ أُولِكَ هُمُ الْفُسِقُورَ صُلِّي النَّارِ وَأَصْلِحُ الْجَنَّاةِ أَصْلِحُ الْجَنَّاةِ هُمُ الْفَا الألكالها القيان عا لرأنئة خاشكا فتنصتاعا كَ الْأَمْنَالُ نَضْرِبُهَ النَّاسِ لَعَلَّمُ مُنْفَالٌ وَنَ بِلَّهُ الَّذِي كِرَّالَهُ الرَّهُو عَلَيْهِ الْغَيْبِ وَالنَّبُهَا وَإِنَّاهُ وَالرَّحْلِقُ الرَّحِيرُ

منزا

PRAT

TOWE

لْهَالْآهُوَّٱلْهُلِكُ الْقُلُّوُسُ السَّ هُ اللهُ الَّذِي (P) عَشَالُ عُفَتَنْهُ 652 اِحَتَّى ثُؤُمِنُوا بِأَ للَّهِ لاَسْتَغَفِيْنَ الْكُونَا آمُلكُ الثك أنئتأ والثك الت

متزل

رتبنا لاتجعلنا فتنه للآرين كفؤوا واغفرلنار تبنا إثك ائت العذيزالج لَقُنْ كَانَ لَكُمْ فِيْهُ أَشُوقٌ حَسَنَةٌ لِلَّنِ كَانَ يَرْجُ يِّبَنُولَ فِإِنَّ اللَّهُ هُوالْغِنِيُّ الْحِيدِكُ ﴿ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بِكُنَّكُمُ اغ آ ٲۮؽڹؿٛۿڞۣؠؙٛۿؙۿٷڰٷؖٷٳڵڷٷڡٙڸؽٷٛۅٳڵڷٷۼٙڡٛ<u>ٷ</u>ڒڗؖڂ الناثرىء (C)% كُمُّ اللهُ عَنِ النَّنُ بُنَ لَمُ يُفْتِلُوْكُمْ فِي البِّينِ وَلَمْ بُغِوجُوْكُمْ مِّنْ كُمُّارَ : اللهُ وَهُمُ وَتُقْسِطُوا الْيُهِمُ إِنَّ اللهُ يُجِبُ الْمُقْسِ يَنْهُكُواللَّهُ عَرِى الَّذِنْ رَى فَعَالَةُكُمْ فِي الرِّينِ وَاخْرِجُوَّكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ كُمُّانُ نُوْلُوهُمُ وَمَرِي تَنْوَلَّهُمُ وَأَرِي لَيْكُ لمن مُلجِرْتِ فَامْنَهُ تَأْتُكُا الَّذِينِ مَا مُنْهُ الدَّاجِاءِكُمُ المُؤْمِ مالكماف ونشكأما الله يَعُكُمُ بَيْنَكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ كَلَّمُ وَإِنَّهُ لُمُ إِلَى ٱلكُفَّادِ فَعَافَتُتُمُّ فَاتُوا الِّن بُنَ ذَهَبَتُ أَزُواجُهُ ۾ مُؤمِنُهُ رَيْ سَائِيُّهُ النَّبِيُّ النَّبِيُّ اتَّغُوا اللهَ النَّيْ الْأَنْ فِي أَنْتُعُمْ بِهِ أَءِكَ الْمُؤْمِنْتُ بُهُا يَعْنَكَ عَلَى أَنَّ لِأَثْثُمِرُ لَرَّ مِياً بيُفْتَارِ ﴿ يَفْدُ نُذَ دهر بي ولاياتين يغصِلْنَكَ فِي مَعْرُوْفِ فَهَا يَعْلُنَّ وَالْسَنَغِفْ لَهُرَّى اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَفْوُرٌ رَّج

مُوْصُ ©وَإِذْ قَالَ مُوْلاً عَ اللَّهُ فَالْمُونِ الْمُونِدُونِ الماكن يكاي من المنطفطة المتالية كُفُوْرَىٰ۞هُوَالَّذِنِيِّ ارْسَا <u>ۚ</u> رَسُولَةُ بِاللَّهُانِي وَدِيْنِ وَلَوْ كُورَة الْمُشْرِكُونَ

ننت ننجري مرجي الْقَدُرُا ايفة فأيتن نااتن أن امنواعلى عدوهم الدنتن وها الحلاعتة ولا أن ويالوعان والله ذوالفف

نَأَتُكُا الَّذِي ثُنَّ هَأَدُو إِنْ زَعَنْتُمْ أَتَّكُمْ أَوْلِكُ لكؤت التأكذ نَاوُرَى مِنْهُ فَأَنَّهُ مُلْقِئِكُمُ ثُمَّ ثُرَّوُرَى ڮۮؚڮڔٳٮڷٚ؋ۅڎۯۅٳٳڵڹؽۼڎؠػۿڿؽٷٛڰۿٳؽػڬ يمت الصَّلَوْةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَانِتَنَّا ى الله وَانْذِكْرُ وا اللهَ كَتْنُوَّا لَّعَكَّمُ ثُفِّلِحُونَ ۞ وَإِذَا رَاوُا يتحارةً أوْلَهُوا انْفَضُّوْ إِلَيْهِ عنك الله خير وَثُرِكُهُ لِهِ وَاسْتُلِاقِلَ مِمَا درين اتك كرسوك الله والله وتعلق مُكاتِّكُمُ خَشَّكُ Tat الْعَلُو فَاحْنَ رُهُمُ فَيَ

منزلء

عُنكُ وَالْبُهُوا

र्ज्या

لصَّدُّ أُوْرِي المراسمة 60 تنف وَهُ الْمُ نَنْغُنَّى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنَّ كُونُ مُ حَ كَنُكُ الْأَكْثُلُ الْخُولُةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تُنْعَثُهُ أَقُلُ بِلِا وَرَبِّي كسكرٌٰ۞فَأ الع أنزلنا والله بيكاتعكك الجَمْع ذلك يَوْمُ التَّعَا يُكُفِّنُ عَنْهُ سَيّ لأنفؤخين فيها 15 @ 23 الكري 4 مِرج مَّك نثميء علبه ڭ ئىڭ تُولِيُنَّهُ فَأ الآشؤا لله و الله لآيا (P) لبَيْنَوَ كُلَّا الْمُؤْمِدُ ₩

يْنَ امَنْتُوا إِنَّ مِنْ امَدُ مِنْ كُنَّا وَهِي اتَّنْتَا عِنْتَرَةَ الْإِنَّا وَفِهَا ذُكُوعِيًّا يُّهُا النَّبِيُّ إِذَا كَا لْفَتْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلَّقْهُ هُنِّي عُكُوْدَ اللهِ فَقُلُ ظُ ، بَعْنَ ذَلِكَ أَمُرًا ۞ فَأَذَا بِلَغْرَى أَجِلَهُمْ ۗ فَأَمْلُهُ ۣڣٷۿڽؘؠٮ*ۼ*ۯٷۮؚ المالية والمنافعة والمحد

7

إيضغري حَهُ مُرِع بِسُرًا ۞ ذِلِكَ فاللهُ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيًّا بِنَّهُ وَ لِنُوُهُرِ عَنِي مِنْ حَيْثُ سُكَّذُ @الندُ انُضَا آرُوُهُمْ النُّضَيِّقَةُ اعَلَيْهِنَّ ولأب حَبْلِ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِ رَبُّ حَ لَهُرِي فَانُ أَرْضَعُنَ لَكُمْ فَانْتُو هُمْ؟ عُوْرَهُنَّ وَأَنْبِهُ وَا بَيْنَكُمْ بِمَعُرُونِ وَإِنْ تَعَامَرُنُمُ ذُوْسَعِ لَوْصِّ سَعَتِهُ نُرُضِعُ لَكَ أَخُرُى ۞لِيُنْفِوْ للَّهُ نَفْسًا الرَّمَآ انْهَا سُيَخِعِلُ اللَّهُ يَعْلَ عُسِر لِيُسُوّا ﴿ وَكَالِيِّ فَي فِرْبَ فَرْبَ فِي عَنْفُ عَرْبَ آمُرِ رَبِّهَا وَسُ سُ أَيَّا شَبِيْرًا أُوَّعَلَّ يُنْهَا عَنَ إِيَّا تُكرًا ۞ نَكُ افْتُ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَافِيتُ أَمْرِهَا خُسُ عَكُ اللَّهُ لَهُمُ عَلَى الْبَاشِينِيُكَ الْفَاتُّفُو اللَّهَ يَ أب ﴿ اللَّهُ الَّذِي الْمَنُو النَّقَلُ أَلَّا لَيْنَ الْمَنُو النَّقَلُ أَلَّا فَكُوا النَّقَلُ أَ

منزلء

مع

>\@\<

لؤا عكنكم اين الله مُبتنتِ خَلْقُ سَيْعَ سَ الله على سُوْرَةُ التَّحْوِيْحِ مِلَ بِبَنَّاقَ هِي اثْنُتَاعَشَرَةَ ابَرَّادَ فِيهَا دُنُوعَانِ يم نَحِرِّمُ مِمَا آحَلَّ اللهُ لَكُ نَيْنَ تَعِيْ مُرْضَ ضَهُ وَاغْرُضَ عَرِيْ الْمُخْفِ ك هن افال الله كف عرق أنك لِحِ فِأَنَّ اللَّهُ هُوَمَوْ لَهُ

عَسَى رَبُّكُ إِنْ طَلَّقُكُنَّ أَنْ بَيْنِ لَكَ أَزُوا جَاخَيْرًا مِنْكُنَّ @ K ائن امَنُوا فَوَا انْفُسَكُمُ وَأَهُ لُهُ نَارًا وَقَوْدُ عَجَارَةُ عَلَيْهَا مُلْلِكَةٌ عِلاَظٌ لُوْرَى مَا يُؤْمَرُ وْرَى ۞ يَا إِنُّهَا لن ترس كفاؤا إِنَّمَا يَجُزُونَ مَا كُنْتُهُ تَعْمَلُونَ وَكُالُكُمُا الله تَوْمَاتُ نَصُوْكُمُ الْحُمَالِي مِنْ الْكُورُ الْرِي كُلُورُ ۠ڬػؙۄؙۅؠؙؽؙڿٮڰ*ڰؙڔڿ*ڐڡؚۺۼڔؽڡؚؽڰۼڹۿٲ **۪ڲۘ ۅٳڷٚڶڗٛٵڡؙٮٛٛۉٳڡؘۼ؋ٞڹٚۅٛۯۿؙؽڔؽۺۼؠڹؽڹٲؽ**ڔ تُسَمَّلَنَانُهُ وَنَا وَاغْفِلُ لَنَا النَّكَ عَلَى كَا هِ الْكُفَّارُ وَالْبُنْفِقُدُ ۖ وَإِنَّاكُمْ اللَّهِ الْكُفَّارُ وَالْبُنْفِقُدُ مِنْ وَإِنَّا لُمُ اللهُ مَنْكُ لِكُنْ لُكُ ۯ؈ۻڗۘڹ طِ كَأَنْنَا نَكْ فَكُ عَيْلَ يُن مِنْ عِيادِنَا عَنْهُمَاهِرَ اللهِ شَيْعًا وَقِيْلَ ادْخُ عنكك ينتافيال べなど هِرِ أَن فَرْتُ عُورًا برئ<sub>©</sub>وري **ڮ**ڒؠۣۿٵۘۅؙڰؾؙؠ؋ۅڰٲؽڬ؈ٵڵڤؚڹؾٲؽ مكافض بكلم فنفخنا فناءمر فأؤجنا

تغالانور

بل د

ڡؽؙڔ۞ۅڸڷڒٵٮٛؽػڡ۫ۯٷٳؠڗڐ۪ 1319°3 الفوافيفاسبعواكمان ماهاة لِغِي مُنْهَا فَوْجُ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا ك قُلْ جِمَاءَنَا نَنْ لَوْلُمْ فَكُنَّ مُنَا وَقُلْنَا مَانَةً لَا ؠؙڔ۞ۅؘؿٵڮ۫ٳڶڋڴؾٵٮٛۺ السِّعِبْرِ وَاعْنَدُوْ فَوَالِلَ ثَبْرِ ب لَهُمُ مُعْفِرُةٌ وَا نا إن المثلُ وُرهااً لطنف اأخ

-03-

في السَّمَآءِ أَنْ يَخْسفَ @وَلَقَنَ كُنِّ بِ النَّنْ مِنْ فَيُلِهِمُ فَكُنْفَ كَانَ بَكُنُرُ ﴿ اَوَ لَا اَكُنْ الْمُلَاكِلُونَ الْمُلْكِ كُفُرِسُ إِلاَّ الرَّكُمُرِمُ إِنَّ الرَّكُمُرِمُ إِنَّ الرَّكُمُرِمُ أَنَّ ؠؖڒ؈ٳؘڡڗؽۿڹٳٳڷۜڹؽۿۅڿڹ۫ڰ*ڷڰؙڿؠڹٝۻؙۘڴڿڡۣٚ*ڎ٤ؙ غُرُورِ۞ٲمُّرَى هٰنَا يرِّخُدُاوْ مِ عُنْهُ وَنُفُهُ رِسَ افْتُرَ فِي يَبْشِي مُكَتَّاعِلًا وَجُعِيَّهُ مُّسَنِقِنُم@قُلِّ هُوَالَّنِيِّ أَنْشَأَكُمُ وَ ڒڣ۫ؽۼؘڟؽڒڰٵؿۺٛڴٷۯ۩ٷڵۿڮٳڷڹؽۮؘڒڰڰ ڵؿۼڹۼٛؿؽؙۯؙۏڽۛۛٷۘؽڠٷڵۏؘؽڡؿؽۿۮٙٵڵۅؙڠڰٳڬؙ لَهُ عِنْكَ اللَّهِ وَانْتُمَا آنَانِ لَرُهُمِّيلُو ؟ ﴿ فَلَتَا الْأَوْهُ زُلْفَاةً ، ثُرَّى كَفُوُ وَاوِقِيْكِ هِنَ النَّنِي كُنْتُمُ بِ مِنَا فَمُونَى لِيُحِيْرُ الْكِفِيرِينَ ۳ ٩٤٠٠ إِنَّا قَ فِيْهَا رُكُوعَكُ والفكر وماسكط وك

ٱلْمُفْتُونُ فَ"ِالِّ رَبِّكِ هُوَاعَلَمُ بِمِنْ ڮؘۯ۬ڹؽٶؚڞٞٲؽؙڰٲؽڎٳڡٳٛڸۊۜؠڹؽڹؽڞٙٳۮٳؾؙڠڵ النَّكَاقُالَ أَسَاطَهُ الأَوَّلِيْرَ عَ@سَنَسِهُ فَحْرِثِ كَا وَمُونَ صِحَالَ أَوْسَطُولُهُ أَلَهُ أَوْلَ ۫ۼڒٷٵڴڹۯٛڵٷٵؽؙٵؠۼڵؠٷؽ؈ؚۧٛٳؾڵؽؙؾٛۼؠٚؽ؏ؽ۫ؽۯ؞ۣۜٚۯڮڟۻٳڷڹؖۼؽۄ*ڰ* يەنىڭ رُسُون ﴿إِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَهُمَا

عراج له . مرفع الرام

سَلُهُمُ اَبُّهُمُ بِنَ لِكَ زَعِبُمُ أَنَّ اِنْ كَانُوا طِي فِلْبَنَ هِبُوْمُ بَكُشَ السُّجُوْدِ فَلَا بَيْنَظِبُعُوْنَ هُنَانِ كَانُوَابُلُ عَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ وَهُمُ

ۣؠۿڹٙٳٳڹۻۺۺؘؾؙڷڔؚڿٛڰٛؠٛڡۣؽؘڂڹڬٛڒڽۼڷؠٷؽ۞ۘۅٲٛؽڵؽؖڰۿ ڒ؆ڲؽڽؽؘڡؚؾؽڔ؆ۿٳڡؙۯؽؽٷۿۿٳڿٵڣۿؿڡؚڒؽڡۜۼٛۯۿؚۿؙڎ۬ڟٷؽ۞

مُرعِنْكَ هُمُ الْغَيْبُ فَهُمُ لِكُنْبُونِ ﴿ فَاصْدِرْ لِعُكُمْ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ ﴾ وَلَا تَكُنْ

ڲڝٵڿڹٵڵڂٷڬؚٵٟۮ۬ڬۘۮؽۅۿۅؘڡۘڬڟ۠ۏۿ۞ٚۏٙڮٙڒٙٲؽ۬ڗؽٵڒڰٷڹۼڡڐ ڰڡۣ؞ٛڗؾ؋ڵؽٮۮٙٮٵڶؙۼٵٙۼۅۿۄؘڡۯؙۿٷڰ۞ۏٵڿؿڶٮٷۯڰٷڿػڶۿۄڹ

الطّلِحِيْنَ ﴿ وَإِنْ يَكُادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِأَبْصَارِهِمُ لَمَّا الْمِعُوا الطّلِحِيْنَ الطّلِحِيْنَ ﴿ وَإِنْ يَكُادُ الّذِينَ كَفَرُوا لَيْزُلِقُوْنَكَ بِأَبْصَارِهِمُ لَمَّا الْمِعُوا

النِّكْرُوبِهُولُونِ إِنَّهُ لَمَجْنُونِ ﴿ وَمَاهُوالَّا ذِكُولِلْعَالِمِينَ ﴿ وَمَاهُوالَّا ذِكُولِلْعَالَمِينَ

مُوْرِيُّ الْحَافِّيْنِ بَكِيَّتُنَ وَهِي الْنَتَابِ وَمُسُونَ ايَنَ وَفِيُهَا لَكُوْعً دوني

ڵٵۜؾٞٷؗ؆ؙٵڬٵۜؾٷؖٷٵۧۘۮڒۑڮ؆ۘٲڮٵۜڰٷڰ۫۞ػۜڹؖڣٛڎٷۮۅؘٵڴ ؠٵٛؿٵڕۼٷ۞ؽؘٲ؆ڎؽٷۮؽٵۿ۫ڸػٷڔٳڶڟٵۼؚؠٷ۞ۅٙٲڡۜٵػٷٲۿڸػٷٳ

ڔڔٛڿؖڝٛۯڝٙڔۼٳڹڹڿ۞ڛۼۜۯۿٵۼڷڹۿٷڛڹۼڶؽٳڸٷٚؽڵڹڹڎؘٲڹٵۿۭڞؙٷڵٵٚۏڗؽ ڔڔڹڿڝٛۯڝڔۼٳڹڹڿ۞ڛۼۜۯۿٵۼڷڹۿٷڛڹۼڷؽٳڸٷٚؽڵڹڹڎؘٲڹٵۿۭڞٷڵٲۏڗؽ

الْقَوْمُ فِيْهَا صَرُعَىٰ كَأَنَّهُمُ إَغِهَارُنَهُ فِل خَاوِبَةِ ٥ فَهَلَ تَرَى لَهُمْ قِنَ بَاقِيةٍ ٥

يفالزمر

इंडी

الحآتتنه 404 هَا أَذُرُ وَاعِمَةً ﴿ فَأَذَا نُوْخَ ٤٤٠ فَاكُنُّنَا ذُكُّةٌ وَاحِدُةً صُوْفَةً

وكالمتناك والمنابة فيتفور المينيني المراوت

ٳ ٳۺڵڴؚۼؙڰؙ۞ٳٮٞٷڮڵؽڵٷ

امِ الْبِسُكِيْنِ ﴿ فَلَيْسَ لَهُ اللَّهِ مِنْ لَكُ

ڵڬٵڰٳڟٛڴٲڒڴڞ؈ؠڶ أالأمرجي غيثه

عرُوْنَ ﴿ اللَّهُ لَا نَا اللَّهُ اللّ

النطفقا بي المنطفيا ۣؽؽۘۜ؈ۅٳٮۧٷڵؾڶ۬ڮٷ۠ڷؚڵڹؾٛڣؽڹ۞ۄۅٳؾٞ <u>يَن</u>َ ۞وَإِنَّهُ 144150 سُوْرَةُ الْعَالِينَ مُلِيِّنُ وَهِي آدِبَعُ وَ آدِبِعُونَ ابْرَاتَ فِيُعَادُونَ ا يج ۞ تَعُوْمُ الْهُلَا ؈ٛۅؘڵ لته التي تَوْيُهِ فِي وَهُو مَرَهُ رَقُ وَجُمْعُمْ فَأَوْ فِي اللَّهِ اللَّا اللَّالِي الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا لُونَ ﴿ الَّذِي هُمْ عَا

قۇن بېيۇم الريىن 🖔 و ين هُمُوِّن عَنَ اب بمؤن الأوالن أن هَمْ عَلَى صَلَاتِهُمُ رافظ شرق والمغرب إثالق رُورَى ﴿ عَالَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُورً وَ أَن أَةٌ ولك الْكُومُ الَّذِي مُوْدَةُ نُوْجَ يَكْيَنُا وَجِي نَمَاكَ وَعِشْرُوْ كَايِدًا وَفِيهَا رُكُن عَانِ ڰٙٳؘڹٲۼؠؙڷۅٳ۩ڷٚڡؘۅٳڰٛۊ*ۊڰ* 

وم

وَكُمُ إِلَى أَجَلِ مُّسَلِّى إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا كَا سَنَغُننَهُ إِنْهَا بَهُمُ وَاصَرُّوْا وَاسْتَكْدُرُوا اسْنَكْمَا كَا⇔َنْتُمَ إِنِّى دَعَوْ نُـهُمُ هَا رَاكَ نَتْرًا فِي اَعْلَنْكُ لَهُمْ وَاسْرُرْكُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۗ فَقُلْكُ الْسَنَغُقِدُ وَارَبَّكُمُ نَّهُ كَانَ غَفَّا رُاكِّ بُرُسِلِ السَّمَاءَ عَكَبِكُمْ وِنَ رَارُالُ وَبُنْبِ ذَكُمْ بِأَمُوالِ وَبَيْنِ ۅؘؽۼؚۼڶڰؙػؙؠٞڿؾ۠ؾؚۊؘؽۼؚۼڶڰڮ<sub>ٛۄ</sub>ٲٮٝۿٵڞٵڰۿؙڔڵڗۯڿٛؽڽٮؚڵۅۏڤٲڒٳ<sup>ڞ</sup>ۏڤؘۯ ؖڡؘڵڠؙڬٞۄ۫ٳڟۅٳڒٳ۞ٲڵۿڗۯۅٛٳڲؽڡٛڂڷٙؽٳڵڎڛڹۼڛڶۅ۬ڛؚڟؚؠٵؘڠٙٳ؈۠ۊۜۘۼۼۯؙ ئِيْهِرِي نُدُرًا وَّجَعَلَ الشَّيْسَ سِرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ ٱثْبَتَكُمُ مِنَ الْأَرْضِ بَاثَاكُ اللهِ بِينُ كُثِرِ فِيهَا وَبُغِرِجُكُمُ إِخْرًا كِمَا ۞ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۞ لْكُوْامِنْهَاسُبُلَافِهَا عَيَّ قَالَ ثُوْحٌ رَّبِ اِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوْا ٵڒڞۧۅؘڡۘڲۯۊٳڡڰڒڵڿٵڴ۪ۿۅؘػٵڬۄٳ كَ الِلِكَكُدُ وَلَا تَنَارُكُ وَكَاوَّلُوسُواعًا لِمُعَالِّكُ فَي فَكُورُ فَي وَلَكُولُو فَلَكُوا الْ قَلَ أَضَلَهُ أَكِنْنُوا تُولِا تَيْزِدِ الظِّلِيدُنِ الرَّصَلِيُّ ﴿ مِتَاخِطِنِيِّ مِهُ أَغْرِفُوا فَاذُ ڰۉٵڵۿؙۿڝؚٞؽۮٷڹٳٮؾۄٲؽڝٲڒٳۿۏؘڟڶڹٛٷڂڗۜؾؚٳڵڗؽۯۘۼڵؖ وَجِن مِرِي الْكُفِيْ يَكُ يَكُولُوا لِكُارِي تَكُارُهُمْ يُضِلُّو أَعِمَا دَكَوَ لَا يَلِكُوْلِ الْ فَأَجِرًا كُفًّا رًا ﴿ رَبِّ اغْفِمُ لِي وَلِوَالِدَى وَلِبَنَ وَالْمَاتِ وَلِبَنَ وَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ وَلَا تَزِدِ الظَّلِينِيَ الْآتَبَارًا ﴿

و ج

سبغناف إن وَى قِن كُولُ إِنَّ وَأَنَّا طُنَنًّا هُرِيًا ﴿ وَأَنَّا لَتَاسِمِعُنَا ا مَخْسُا وَلَا رَهُفًا ﴿ وَأَكَّامِنَّا النَّسُلُونَ وَأَكَّامِنَّا النَّسُلُونَ وَ ف مُحَرِّوُا رِنْنَدُلُ ا@ وَاتَّا الْفَسِدُ الله المار مّاءً عَلَى قَالَ ای کاری

١٥٥

وَأَنَّكَ لَتَافَامَ عَبْثُ اللَّهِ بَنْ عُوْهُ كَادُوْا بَكُوْنُونَ عَلَيْهِ لِبَلَّهُ وَلَآ أَثْثِرُكُ بِهَ اَحَدًا ۞قَال شَعَفُ نَاصِمُ اوَّافَا مُّعَدُدًا ®قَالَ وَأَحْطِي كُلُّ شَيْءً عَكَ دًا أَهُ ڸۿٵۺٛڷۏڟٲٷٳڰٛ ى فى النَّهَارِسَبُعَاطِو بَلِاَنْ وَاذْكُراسُمَرَتِكُ وَتُ هُ رَبُّ الْمُشُرِقِ وَالْمَغُرِبِ وواضبرعلى مايغؤولون والهجوهم هجراجيي

نِي وَالْمُكُنِّ بِيُنَ أُولِي النَّعُمَةِ وَمَيَّةً <u>® وَكُلَّعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَنَا بَا</u> جِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا كُمُرِيسُوْ لِأَثْنَنَاهِ كَا عَلَىٰكُمُ كَبِيَّا أَرْسَلْنَاۤ إِلَىٰ فِرْعُوْنَ رَسُولًا ۞ مرف عَدْنُ الرَّسُولَ فَأَخَنُ نَهُ آخُنُ ارْبِيلًا ﴿ فَكَيْنُهُ كَفَانُكُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْدِلْدَانِ شِنْتًا فَقَ السَّمَ سَيْنُكُ اللَّهِ النَّارِيُّكِ نَعُلَّمُ أَنَّكُ نَعُلُمُ أَذُنَّا هَهُ وَثُلُثُهُ وَطَآبِفَهُ وَسِنَ النَّهُ مُعَكَّواللَّهُ يُغَمِّ لَمُ آنُ لَنْ نَحُصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ فَأَقُرُءُوا مَ لْقُهُ انْ عَلَمَ أَنْ سَبِكُهُ رُى مِنْكُمُ مَنْ فَهُ خُولٌ وَاخْدُونَ الله والخرون يقاتلون الْكَ آَدُنُ فَنَهُ فَأَنْنِ أَنَّ وَرُبِّكَ

٩

コーシャ

لاَقُولُ الْكِشِّرِهُ سَأَصُ عُدْمُ إِللَّهُ مُ إِلَّاكُ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال صُعِب التَّارِ الأَمِلِكُةُ وَّمَا جَعَلْنَاعِتَ ثَمُمُ الرَّفِتُنَةُ لِلَّانِ ثِنَاكُ لِلَّانِ ثَنَاكُ وَأُولُو أؤثوا الكنت ويزداد النائن امننوا إبكانا وكدرتا الْمُؤْمِنُونُ وَلِيَقُوْلَ الَّن يُن فِي فَلُوْرِهُمْ هَرَضٌ وَالْكِفْرُونَ مَاذَا ڵؙؠٛڿڔڡؚڹڹۜ۞۫ٵڛػڰڴڿڣڛڨڗ؈ۊٵڵۊٳڷڿڒڮ مِنَ الْمُصِلِّدُنَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ عَ ﴿ وَكُنَّا ثُكُنَّ هِ بِيَوْمِ الرِّينِ فَهُ حَتَّى اَنْنَا الْيَقِيْنُ ﴿

200

مح

ڷؙؽڔؽڷڰؙڷؙٳڣؗڔڴٙڡؚڹٛڰٛٲؽؙڰؙ ٷڞؙڰؙڒڵؿڴٳڰڿڞڰ*ٚ* لاوزر الأرتا لْقُي مَعَاذِيْرُهُ ۞ لَا تُعِرِّكُ بِهِ لسانك لتغك وَقُرَانِكُ فَأَوَا ثُوانِكُ فَا تَبْعُ ثُرَانِكُ فَرَانِكُ فَرَانِكُ فَكُلِنَا لَةُ ۞وَتَذَارُوْنَ الْأ كلاً مَلُ تُحِبُّونُ الْعَاجِ ڟڒٷ۠۞ٙۅۘٷۻٛٷڰڰ۪ڲۏ ڒٷؙ۠ڞ<u>ٳڸ</u>ۯؾۿ ¥ % **6 6** € تنظرش آث ) بِهَا فَاقِرُةٌ ﴿ كُلَّا إِذَا يَا الفِيرَ اللَّهُ وَكُلِّي آلُّهُ الْفِرَا

ک کے تعد

السّاق قالى رَبِّكَ يُوْمَ ١٠٠٥ لكرايكنات وَإِنَّ الْكَوْلِ فَ فَيْ اللَّهِ لَكُوا اللَّهِ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَا إِنَّا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهُ فَا اللّلَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَالْ ڲؿ۞ٛٳڮۄڮڰؙڹٛڟڣةٙڡؚۻٛڡ*ۜۧۼڹؾؿڹ*ؽڰڰ۬ؽڰڰٵؽۘۼڵڠ كَمِنْهُ الزَّوْجَيُرِ النَّاكَرُ وَالْأُنْثَى ۚ اللَّاكِرُ وَالْأُنْثَى ۚ اللَّاكِرُ در بی میرس الت پیرسی میرس الت لَقُنَا الْإِنْسَانِ مِنْ نَطْفَةٍ الْمُشَاحِ عَنَّبُتُولِيْهِ وَجُعَ كِرَاوً إِنَّا كُفُورًا ﴿ إِنَّا أَغْنَكُ ذَ آغُلِلاً وَسَعِلُو الصَّارِ عَالِي السَّعِلُو الصَّارِ عَالِ افدر كواكار الأركاه مسيد التنسكاو الأزمكر يراق منزا

وَ ذُلِكُ فُطُ وُلِمَا

1001:

عَالْمُلْقِينِ ذَكْرًا فَعُنْ رًا أَوْنُنْ رًا كُانْكَاتُوعِيْ وَرَ المَالِيَّهُ الْعِدُكِفُ فَي إِذَا لَكِياً تُ ﴿ لِيَوْمُ الْفَصْلِ ﴿ وَمَا اذْ الدِّالِكَ مَا ن ٱلْكُنَّانُ بِيْرِيَ @الْهُ ثَلِيلُكُ مِلْدِ جَنهِ وَيُرا لو ،قل عَنْ رُورَى ﴿ يُلِا اللَّهُ مَكُنُهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الْلُكُنَّةِ بِيُرِيَّ فَالْطُلِقُوْ الْإِلَّا لَا لَكُنْهُ بِهِ ثُلَيْنُ فِي وَالْطَلَقُوْ الْطَلَقُوْ الْمُ 'يُغِنِي مِرِي اللّهِب اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا فكرى ١٠٤٤ كالمحادث الأيران الأيران الأيران ؠُرَىٰ ۞ انَّ الْبَيَّقِيْرِیٰ فِي ظِلْلِ القان راغان ريزگغون ® و يرا<sup>م</sup> مِين لِلْكُلِّذِينُ ﴿ فَهَاكَ حَيِينِ يَعْنَ يَعْنَ وَيُوْمِنُو رَ ﴾ فَي اللَّهُ لَكُومِنُو رَ ﴾ فَ

منز

1-(30)

动学

لِلنَّا ٥ وَالْحِيَالَ أَوْنَأَدًا ﴿ وَخَلَقَنَكُمُ آزُوا كِمَا ٥ وَجَا ثُمُ سُمَانًا ﴾ وَحَعَلْنَا الَّكُلِّ المَاسَّانُ وَحَعَلَ فَهُ فَكُدُ سَبُعًا شِكَ ادًا ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهُ نُزُلْنَامِرَ الْمُعُصِدُ تِ مَآءً ثَيْكَاكًا ۞ لِنُخْ بَحَ بِهِ حَيَّاةً نَبَاتًا ۞ ٱلْفَاقَاقَ ﴿ إِنَّ يَوْمُ الْفُصُلِ كَانَ مِيْفَانًا ۞ بَيْوَمُ يُبْفَخَ فِي صُّوْرِفَتَأَنَّوْرَ) أَفُواجًا ﴿ وَفَنِعَنِ السَّمَآءُ فَكَانَكَ أَبُوامًا ﴿ وَفَنِعَنِ السَّمَآءُ فَكَانَكَ أَبُوامًا ﴿ وَفَنِعَنِ السَّمَآءُ فَكَانَكُ أَبُوامًا ﴿ وَقُلْيَانِ عُكَانَكَ سَرَايًا هُإِنَّ جَهَنَّمَ كَانَكُ فِرْصَاً \$ اصَّ لِلطِّغ يْنِيْنَ فِيْهَا آخَفًا كَاقًا لَا يُنْ ذُنَّ وَنَهَا بَرُدًا لَا أَنَّ لَا أَنَّ لَا أَنَّ لَا أَن وَّغَسَّاقًا ﴿ جَزَاءً وِ فَأَقًا إِنَّا ثُمُ كَانُوْ الْأَ يَرْجُونَ اَئَاهُ وَكُنَّ يُوْا مَا لَانِنَا كُنَّ النَّاهُ وَكُلَّ شَوْحٌ أَحْصَلُنْكُ نُ وُقُوا فَكُرِي لِنُولِيَكُمُ إِلاَّعَنَ اكَاحً إِنَّ لِلْمُثَّقِيرِي مَفَا وَكُونَانًا ﴿ كُواعِبَ آثُوانًا ﴿ وَكُأْسًا دِهَا قَالَ ﴿ لَاللَّهُ لَا لِينَّهُ لَغُمَّا وَلاكِنْ مَا هَ جَزَآءً مِّرِي رَبِكَ عَطَآءً حِسَايًا ت والأرض وما يكفكما

-رين -

لرَّحْلُنُ وَقَالَ صَوَاتًا ﴿ ذَٰلِكَ الْبُوْمُ الْحَقِّ ۚ فَكُرْ ۚ مِنْكَاءِ اثْخَالُ غَ قَالٌ وَالنَّيْطُ عِنْ نَشْطًا صَّالِهُ وَاللَّهُ ۞۫ۏٵڵؠ۫ۘؽڹڒۣؾؚٲؘڡٛڒٳۿؠٷمؙڗٛڿؙڡؙٛٵڶڗٳڿڡؘٛۼٞ۞۫ٮۜڹٛؠؙۼۿٵڶڗٳۮؚۏ؋ٙ٥ؙ ٳٷٳڿڡٞۼ۠۞ٳؽڝٵۯۿٳڂٳۺۼٷ۠۞ؽ۪ڣۏڵۊؙڹٵڴٳڷؠۯۮۮۮڗ كُ افِوْقَ عَاذَ الْنَاعِظَامًا تَحْزَةً شَوَانُواتِلُكَ إِذَالُوَةً خَالِمَةٌ ١٠ نَّمَاهِمَ) زَجُرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿ فَاذَاهُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴿ هَكَ الْنَكَ عَدِيثِكُ ى ﴿ اذْنَادْ بِهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَلُّ سِ طُوِّى ﴿ إِذْهُبِ إِلَّى فِرْعَوْرَ ۼ ٤٥٠٠ فَقُلْ هَلْ لَكِ إِلَى اَنْ تَزَكِّى هُوَاهُدِ يِكِ إِلَى اَنْ تَزَكِّى هُوَاهُدِ يِكِ إِلَى رَبِّ ؙڹڠٵڵڴؽؙڒؽ۞<u>ؖٷڲڷۧ</u>ۘٛؼۅؘۼڟ؈۞ٛؿۄٚٳۮڹڔ عِنَّا فَي إِنَّا مُنْكُمُ الْأَعْلِ ﴿ وَإِنَّا لِمُنْكُ الْأَنَّا لِللَّهُ الْأَعْلِ اللَّهُ اللَّهُ نَكَالَ الْاَحْرَةِ وَالْأُولِي اللَّهِ فَاذَلِكَ لِعَبْرَةً لِّمَرَ ، يَجْنَمُ عَلْقًا أُولِلسَّمَاءُ يُنْهُمَا ١٩٠٥ فَ مُنْكُمِا فَسَوْمِهَا هُوَاغُطُونَ لَهُ إِنَّا وَأَغُطُونُ لَهُ أَوْ ذٰلِكَ دَحْمُهَا ۞ ٱخْرَجَ مِنْهَا مَا

ر وقفالاز

**4**.

ا لاغ

منزا

ٱلسها صَمَتَاعًا لَكُمْ وَلانْعَامِكُمْ صَازَاحاً، ت *ؽ۞ٙۘڹۉ؋ؠؘؾڎ۬ڹڰۯؖٳڵٳۺٵؽۄٵڛۼۑۿۅ*ڋڗڗڛٳ لْعَى هُوَانِثُوالْحُيُودَةُ السُّنْيَاهُ فَارِجَ الْحُدَدُ الْكَأَوْيِ فَي وَهُوَالْقَامَرِي خَافَ مَقَامُ رَبِّهِ وَنَهُمَى النَّفْ هُوٰى۞ٚفَانَّ الْجُنَّةُ هِي الْبَأَوٰى ®َيسُّئَكُةُ نَكَ عَرِ ، السَّا ئرنسها ﴿ فِيهُمُ انْتُ مِنْ ذِكْرِيهَا ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللّ ڡؙڡؙڹ۫ڶۯڡڔؽڰ۪ۼۺؗڡٵۿ<sub>ڰ</sub> المُعْمَلُ مُلِي اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مُلِّي اللَّهُ اللّ عشكة أوضحها بعد وَتُولِّى اللهِ الذِي جَاءَةُ الْأَعْلَى اللهِ وَمَا يُكُرِيْكَ لَكَ لَّا فَتَنْفَعَهُ النَّكُرِٰي ﴿ الْمَامَنِ النَّنَغُنِي ﴿ فَأَنْتَ ى۞وَمَاعَلَىٰكَ ٱلاَّبَرِّكِيْ۞وَأَمَّا مَرْ َ بِجَآءِكَ بَسِنْغِي وفأنك عنه كا يُغِرِهُ قَيْنِكَ الْاِنْسَانُ مَا ٱكْفَرَةُ هُمِنَ إِي شَيْءُ خَلَفَةُ هُونِ تَطْفَةٍ ڡؙ۬ڡٛٙڰڗٷۨڞؙػٙڔٳڛٙ بئيل يُسَرِّكُ ﴿ ثُمَّ آمَاكُ أَمَاكُ ٤ ﴿ ثُكِّرُ إِذَا شَاءَ ٱنْشُوكَ ﴿ ثُكِّرُ لَكُ

زه کاره

مُنْظُر الْانْسَاكِ إلى طَعَامِمَ ﴿ أَنَّا صَبِينَنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿ مَّ شَفَقُنَا الْأَرْضَ مَشَقًا ﴿ فَأَنْكُنُنَا فِيُهَا حَبًّا هُوَعِنَيَا وَفَيْيًا هُ ۯڒؽؿٷٵۊڬۼڵڴ؋ۊۘڂٮٳؿؽۼڷؽٲ؋ۊٵڮڡ؋ٞۊٲڰڞ؆ؽٵٵ كُمْ وَلِانْعَامِكُمْ ﴿ فَإِذَا جِآءِتِ الصَّاتِيُّةُ ﴿ يَوْمُ يَفِرُ الْبُرُءُ مِنْ خِنُهِ ﴿ وَأَبِيْهِ وَأَبِيْهِ ﴿ وَكُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُرَكِّ مِنْهُا مِينِ شَانَ يُغِنيُهُ ﴿ وُجُونًا يَوْمَينِ مُسْفِرَةً ﴿ ضَاحِكُهُ نُسْتَبُنِيْرَةٌ ﴿ وَوُجُوكُ يَوْمِينِ عَلِيْهِا غَبَرَةٌ ﴿ تَرْهَفُهَا قَابَةً ﴿ أُولَيْكَ هُمُ الْكُفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿ منتورة التنكر يركنين وهي فيشكر وغيرون ايا وَالشُّمُسُ كُوِّرَتُ ﴿ وَإِذَا النُّجُوْمُ انْكُرَرَكَ ﴿ وَإِذَا النُّجُوْمُ انْكُرَرَكَ ﴿ وَإِذَا لُجِبَالُ سُبَيْرِتُ ﴿ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتُ ﴿ وَإِذَا الْوُحُوشُ شِرَكُ ﴿ وَإِذَا الَّهِ كَارُسُجِرَكَ ﴿ وَإِذَا النَّفُوسُ وِّجِكُ ﴿ وَإِذَا الْمَوْءَ دَةُ سُيِلَكُ ﴿ بِأَيِّ ذَنْبُ قُتِلَكُ ۗ وَإِذَا الصُّحُفُ ثُنْهِ رَفُّ ﴿ وَإِذَا السَّبَاءُ كُنِسُطُفَ ﴿ وَإِذَا السَّبَاءُ كُنِسُطُفَ ﴿ وَإِذَا

وَالَّيْكِلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ وَالصُّبُحِ إِذَا تَنَقَّسَ ﴿ وَالصُّبُحِ إِذَا تَنَقَّسَ ﴿

الجَحِيْمُ سُعِّرَتُ ﴿ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزُلِفَتُ ﴿ عَلَمَكُ نَفْسُ

مَّا آحُضَرَتُ ﴿ فَكُ أَفْسِمُ بِالْخُنْسِ ﴿ إِلَّهُ لَيْسِ ﴾ الْجُوَارِ الْكُنْسِ ﴿ إِلَّهُ لَيْسٍ

٤ گريُمِ ﴿ فِي فَوَقِ عِنْكَ ذِي الْعَرْنِز لَيْن أَوْمَا صَاحِيكُمْ بِيَجْنُوْنِ أَن ﴿ وَمَا هُو عَا مَكِنَ ﴿ لِلَّهِ مُنْكُمُ إِنَّ يَشْتَغِ - رچي آءُ انْفَطَرَتُ لَّ وَإِذَا الْكُواكِبُ نُتُنْذُكُ ﴿ وَإِذَا الَّهِ عَالَمُ رَتُ ﴿ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعُنِيْرِتُ ﴿ عَ لاً، مَكُ وَأَنْتُكُ كُ أَنْ إِلَيْكُ ريُم ﴿ الَّذَى كَ خَلَقُكَ فَسَ عُمُوْرَةِ هَاشَاءَرُّلْمُكَ هُكُورَةٍ هَاشَاءَرُّلْمُكَ هُكُورَةً مُ ڷڂؚڣڟؿؘؽ۞۫ڮڒٳڰٵڰٳؾؠڹۯؽڛٞؽۼڷڋؽؽٵڰۿڬۅٛ<u>ۯ</u> يُمِ ﴿ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي بِّ يُنِن ﴿ وَمَا هُمُ عَنُهُا <u>يَوْمُ البِّيْنِ ۞ ثُمَّمَ مَآ اَدُرْما</u> لْأَمُرُ بَهُ مَيِنَ تِلْهِ صَ

الي الي الي

عــد.٣

عَ لِلْهُ كَلِقُولِينَ اللَّهُ الَّذِينَ إِذَا اكْنَالُوا عَلَى السَّاسِ سُنَوْفُونَ ﴿ وَإِذَا كَالْوُهُمُ ٱوْوَّزَنُوْهُمُ يُخْسِرُونَ ۞ كَ ٱنَّكُمُ مَّبُعُونُونَ ۞ لِيُومِ عَفِ سُ لِرَبِ الْعُلْمِينُ وَكُلْآ اِنَّ كِنْتِ الْفُجَّامِ يُن ٥ وَمَا آدُرن فَ مَا سِجِيْنٌ ٥ كِتْبُ مَّرُفُونٌ وَوَيْلُ يُوْمَ ؖڲػٙڹؖؠؽؽ۞۠ٳڷۧڹؽؽڲؘڮٙؽڮ*ڎؽ*ڹؽۅ؞ٳڵڗؽؽ۞ٞۅؘڡٵڲڴڷڮ وَإِلَّا كُلُّ مُعْتَبِ آَثِيْهِمِ ﴿ إِذَا نُنْتُلِّي عَلَيْهِ النِّنْنَا قَالَ ٱسَاطِيْرُ بْرَى ﴿ كَالْآ كِلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُا كَانُوا بِكُسِيُونَ ﴿ كُلَّ مِنْ مُا كَانُوا بِكُسِيُونَ ﴿ كُلَّ رِيهُمْ يَوْمَبِنِ لَبُحْجُهُ بُونِ نَ فَنْدُانَّهُمْ لَصَالُواا لْنَاالَّذِي كُنُهُمْ بِهِ ثُكُنِّ بُونَ هَاكُلَّاكِ النَّاكِينِ يَّتِينَ هُوَآ أَذُرِيكَ مَاعِلْتُوْنَ فَكِنْكُ مُوْفُوْمٌ فَ يَّنْشَيْكُ رُ لِبُرَارُ لِفِيْ يَعِيْمُ عَلَى الْكُأَ نَغُرِفُ فِي وُجُوُهِ لِمُمْ نَضْرُةُ النَّعِيثِمِ ﴿ يُسْفَوْنَ مِنْ رَّدِ مَّخُتُوُمْ ﴿ خِنْمُهُ مِسُكُ \* وَفِي ذَٰلِكَ فَلْمَنْنَا فَ وَمِزَاجُهُ مِنُ نَسُنِيْمِ ﴿ عَنْنَا يَنْشَرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿ لَّنِ يُنَ اَجُرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّنِ يُنَ امَنُوا يَضْحَ

مُ يَتَغَا مَزُوْنَ ﴿ وَإِذَا انْقَلَبُوْ اللَّهِ الْفَلِمُ انْقَلَبُو الْكِيارِ ۅڵڎٵڒٲۉۿۼٷڵٷٳۧٳؾۿٷؙڒۼڵۻٲڮٞؽ۞ۏڡٵۯڛ لواعليهم فَالْيُوْمُ الَّذِينُ الْمُنْوَامِنَ الْكُفَّارِيضِ حَكَّوْنَ ﴿ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْم ، نُوَّبُ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْ ا يَفْعَلُوْ نَ ﴿ <u>ڏيننها ڌي ڀُڏين آهِ ۽ ڪوڻ آهي</u> إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴿ وَإِذِنْتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ﴿ وَإِذَا ئُكُ تُ صُّواَلَقْتُ مَا فِيْهَا وَتَخَلِّفُ صُّواَذِنَكُ لِرَبِيهَا وَحُقَّفُ صَٰ آتِيْهِ لُانْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ لَكُ كَافَئُلُقِتُهِ ﴿ وَإِلَّا لَيْكُ لِلَّهُ اللَّهِ الْمُ وُقْ كِشْبَهُ بِيَهِيْنِهِ ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَ يُرًا ﴿ وَيَنْفَلِبِ إِلَّى آهُلِهِ مَسْرُوْرًا ﴿ وَإِمَّا مَنْ أَوْ نْبُهُ وَرَآءَ ظُلُرِهِ ۞ فَسَوْفَ بِنُ عُوَا نُبُورًا ۞ وَيَمْ يُرُاشُ اِنَّهُ كَانَ فِي آهُلِهِ مَسْرُ وْزَاشًا لِنَّهُ ظُنَّ نَى يَجُوُرُ ﴿ بَلَنَّ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴿ فَكُرَّ أَ لَشَّغَيْنَ ۞ وَالَّبِيلِ وَمَا وَسَنَى ۞ وَالْقَكِرِ إِذَا الثَّسَقَ ۞ لَتُرَكَبُرُ ؟ بَقَّا عَنْ طَبَقِ أَفَهَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُوْاكُ لَا يَسْجُكُونَ ۖ ﴿ إِنَّ الَّهِ إِنَّ إ يُكُنِّ بُوْنَ ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوْعُونَ ﴿ فَبَشِرْهُمُ بِعِنَ ابِ إِلَيْهِ

سانفتن

 بُرُوْج الْبَوْمِ لَيْلَا فَكُودُكُ وَكُورُ عَلَى مَا من ١٥ الن ك ك مُ ؙ*؊ڹڹٛڎ۩ڟۺٙ*ڸؽڰڰٳڰٵ تِ ثُمَّ لَمُ يَنُوْبُوا فَلَهُمُ ريخ ١٥٠١ق ١٤٠ آهُمُ حَنْكَ نَكُ بُرُهُ إِنَّ بَطُنتُ وَ رَ لشُولُ اللهُ اللهُ هُ لُوَدُوْدُ ﴿ ذُو الْعَرْبِيْ الله الله ن يرب كفرو ثُنُهُ وَهُ كِلِ الَّا و الله مري ڻ ڏڻ **آون آوج م**ٽ خفوظ

- کیشل -

-UN-

د مصادمت وقفالازم

وم

<u>ؖ</u>ٙڹؽؽڝؘڶٙٳڵؾۧۘۘٳٲڴڹڒؽۘۜٷٛؿؙڲڒۮؽؠٷڡٛ؋ ۪®ۊڹٳڣڵڂۻؽڹٷڰۣ۫۞ۏػڰٳ )أننك حَدِيثُ الْغَاشِيكِ وُجُوعٌ يَبُومَهِ انشبع فيها لاغتة شفيها عيري جارك عَنْ اللَّهُ أَنْكُما آنْكُ مُنَاكِرُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَإِبْكُولُوا لَسْكَ عَلِيْهُ وَإِبْكُولِيْهِ رٌ مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴿ فَيُعَنَّا بُهُ اللَّهُ الْعَنَا بِ البَيْنَآ إِيَابَهُمُ فَنُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ فَ

منزلء

740 <u>ۼڔڽؖۅؘڵۑؘٳڸۘۘۘۼۺٛڔ؈ۜۊٳڶۺٚٙڡٝڿۅٳڵۅٛڹٛڔ؈ٚۅٙ</u> فسَمَّ لِنِي جَبِرهُ ٱلمُن كَنفَ فَعَا الْعِبَادِكُ الَّذِي لَمْ يُغْلَقُ مِثْلُاهَا فِي الْبِ ابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِقُ وَفِرْعَوْنَ ذِي لْغُوَا فِي الْبِلَادِ سُّ فَأَكْنُرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ شَّفَصَتِ عَ لعَكَابِ أَي رَبِّكَ لِبَالْبِرْصَادِهُ فَأَمَّا ذَامَا انْتُلْكُ رَبُّكُ فَأَكْرُمُكُ وَنَعْبُكُ فَيَقُولُ رُدِّتِي ٱكْرُمِنِ هُ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْنَكُلُهُ فَقُلَرَ عَلَيْهِ رِزُ قُهُ فَيْفَوُلُ رَبِّي أَهَانِنَ الْأَلْفِ رَّ يِلْ لِآئِكُوْمُوْنَ الْبَنْهُمِيُّ وَلَاتَحَضَّوْنَ عَلَى طَعَ هٌ وَثَأَكُلُونَ النَّبُواكَ ٱكُلَّا لَّتَكَافٌّ وَثُحُ عُبًّا جَتًّا ٥ كُلِّ إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دُكًّا دُكًّا ٥ وَكُو كُ صَفًّا صَفًّا ﴿ وَجَاتُى ءِ يَوْمَينِ بِحَكُمْ اَنُ وَأَنِّى لَهُ النِّكَرِّي شَيْقُولُ يُن لأَنْعُ لَ كُنَّ اللَّهُ آخَا أَخُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

5 En-

ۼة ﴿فَادُخُكِ فِي عِبَادِي ﴿وَادُخُكِ جَنَّنِي ۗ

ؠڐۜۼؙڰٙٳۯڿؚۼۛٙٳڮڔڛ

ئسمُ بِهِلَا البُّلَانُ وَآنْتَ حِ وَوَالِدِ وَّمَا وَلَكَ ﴿ لَقَالُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبِي ﴿ يَحْسَبُ اَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَكُ ۞ يَبْغُ آهُلَكُتُ مَالًا لَبُكًا ۞ آيَحْسَبُ آنُ لَمُ يَرُكُو آحَكُ۞ لَمْ نَجْعَلْ لَّهُ عَيْنَيْنِ ۞ وَلِسَانًا وَشَفَتَ يُنِ ۞ وَ لَيْحِكَايُن فَا فَا اثْنَحُمُ الْعَقِينَةُ فَأَوْمَا آذَا لِكَاالْعُقِيةُ فَا فَكُّرُ قَبَافِي ﴿ أَوْ الطُّعُمُّ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿ يَبِيبُ ذَا مَقُرَبِةٍ إِنَّ أَوْمِسُكِينًا ذَا مَثْرَبَةٍ ﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ لِّنِيْنَ المَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ@ للك أصْحِب النَّهُ مَنَافِي هُوَالَّن يُن كَفَرُوا بِاللَّيْن هُمُ آصُحٰكِ الْمَشْعَمَةِ ﴿ عَلَيْهِمْ نَارُمَّةُ وَضُحْمِهَا فَ وَالْقَهَرِ إِذَا تَكُمُوا فَأَوَالِنَّكُ لِنْهَا ﴾ وَالَّيْبِلِ إِذَا يَغُنْسُهَا ﴾ وَالسَّمَاءِ وَمَا لِمَا ﴿ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحْمِهَا ﴿ وَلَا رُضِ وَمَا طَحْمِهَا ﴿ وَالْأَرْضِ وَمَا لَا خُمِهَا ﴿ وَالْمُ

فُجُوْرَهَا وَتَقُولِهَا قَاقًا قُلُ اَشْفُسُكُا اللهِ فَقَ بِهَا ١٤ البُعن ا ﴿ فَكُنُّ بُولًا مُنْ مُ سُولُ الله نَافَةَ اللهِ وَسُ تَقَرُّوْهَا لِإِ فَكُ مُكَامَ عَلَيْهِمْ رَكِّلُمُ ر ع 1 يٌّى ﴿ وَمَا خَهِ إِذَا يَغْثُمُ عِنْ وَالنَّكِأَرِ إِذَا لِنَّاكُ وَالْأَنْثُونَ إِنَّ اللَّهُ مُنْكُمُ لَشُدٌّ فِي فَأَمِّنَا صَرْقَ أَعْظَى ى تَى نِيَالُحُسُنِي ﴿ فَسَنْبِيسَهُ ۚ لِلْبُسُاءِ عَالَمُ الْمُسَاءِ عَالَمُ اللَّهِ الْمُسَاءِ عَالَمُ اللَّهِ ى وَاسْتَغُمْ فِي أُوكِنَّ بِ بِٱلْحُسْثِي أَنْ فَكَ ى ﴿ وَمَا يُغِنِي عَنْهُ مَا لُكَ إِذَا تَكِرُدُى ﴿ إِنَّ عَلَيْنَ رَّ لَنَا لَلْإِخِرَةُ وَالْأُولِي ﴿ فَأَنْ لَأُنْكُمْ كَا عِكَا إِلَّا الْكِشَفْقِي إِنَّانِ كُلِّنَ كِنَّابِ تُغَمَّى ﴿ اللَّهُ كُنُونِكُ مَا لَكُ يَنْزُكُ اللَّهُ يَنْزُكُ اللَّهُ يَنْزُكُ كَتِي عِنْكَ ﴾ مِنْ نِعْمَةٍ تُجُزَّى ﴿ إِلَّا ابْنِهِ

التعلق

وَجِهِ رَبِّهِ الْأَعْلِى قَوْلَسَهُ فَ يَرْخُهُ أَقَّ

ضُّكُمْ ۚ وَالَّبْرِلِ إِذَا سَجِي اللَّهُ وَدَّعَكَ سَ بُّكَ وَمَا قَالِي ﴿ وَلَلَا خِرَةً خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُوْلِي ۞ وَلَسَوْفَ طِيُكَ رَبُّكَ فَنَرُضَى قَالَمُ يَجِبُكُ فَيَرْتُكُمَا فَالْوِي ۯؚۅؘڿۘڬڮۻٵؖؖڰؖ؋ٛڮڬؽ۞ۅۅڿڬڰٵۧؠؚڰؙٷٲۼؗؽؖ فَأَمَّا الْيُونِيُمَ فَلَا تَقْهَرُهُ وَأَمَّا السَّآبِلَ فَلَا تَنْهَرُهُ لَمْ نَشْرَ خُ لَكَ صَلْ دَكَ لِهُ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وَزُلِكُ فَ لَّنْ وَ الْقَصَ طَلْمُ لِكَ فَ وَرَفَعْنَا لِكَ ذِكْرِكَ رَبَّ مَعَ الْعُسُرِ بُيْسِرًا لِإِنَّ مَعَ الْعُسُرِ بُيسًا فَاذَا فَرَغُتَ فَانْصَبُ ۞ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبُ يْن وَالزَّيْنُون 🖔 وَطُورِسٍ الْأَمِبِ بْنِ فُ لَقُلْ خَلَقْنَا الْانْسَانِ وْيَ آحْسِهِ ، تَقْدُيُهِ فَي

منزل٤

لَيْنَ فَإِلاَّ الَّذِنِ ثِينَ الْمُنْوَ ندل که -سُمِرَ رَبُّكَ الَّذِي خَلْقَ ﴿ كَانَ الْأَكْرُمُ(هُ الَّنِي عَلَّمَ بِـ هُ فُكِلِّا إِنَّ الْإِنْسَانَ بى ﴿ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجُعِي ﴿ أَرَعُ لِيتَ ِي فَعَيْثُ الْأَاصَدِي فَ أَرْعَيْتُ إِنْ كَأَا ۅٰؠ ۚ ٱڒٷؠٛۘڮٳڹٛڴڰ۫ؼٷٮۅڰڰ۠ٲڵۿؠۼ لَيِنُ لَمُ بَيْنَكُ وُلَنَسُفَعًا بِاللَّا كَاذِبُةٍ خَاطِئَةٍ ﴿ فَلْبُنُ عُ نَادِيهُ ﴿ سَنَكُ الكاك تطلخه وانسجل تَأَكُونُكُ فِي لَيْلَةِ الْقُلُ رِثُّ وَمَا آوُدُ

السجب ١٦٦

رِيكِرْ، الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْ آهُلِ لَّمْرَةً فَ فِيهِا كُنْك قَسِّمَةً فَ وَمَا تَفَسِّ الكنب الآمِنُ بَعُن مَاجَآءَتُهُمُ ا لمونا ويُؤْثُواالزُّكُونا وَذٰلِكَ دِيْنُ ك هُمُنْتُرُّ الْبُركِ فِي إِنِّ النِّي الْمُنْوَاوِعِي الم 14 الْأَرْضُ زِلْزَالِهَا اللهِ وَأَخْرَجَتِ الْأ

وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا ﴿ يَوْمَيِنِ تَحَيِّنُ أَخْبَارُهَا ﴿ يَوْمَيِنِ تَحَيِّنُ أَخْبَارُهَا ﴿ رَبِّكَ أُولِمِي لَهَا ﴿ يَوْمَهِنِ يَكُمُكُ رُالنَّاسُ أَنْتُنَانًا لَا لِّهِ عْمَالَهُمْ ۞ فَتَنْ يَغْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يُرَهُ ۞ وَمَ جي کي ، مِثْفَالَ ذَرَّةِ شَرًّا يَبُرُهُ ۞ منة والكاريات وكلتاث الأولوك المنطاط ا المنطاط المنط اين ضَبْعًا ﴿ فَالْمُؤْرِيْنِ قُلُمًّا نُون بِهِ نَقْعًا ﴿ فَوسَظَنَ بِهِ جَمُعًا ﴿ إِنَّ إِ لَكُنُودُكُ ۚ وَإِنَّهُ عَلَى ذِلِكَ لَشَهِينٌ ۚ وَإِنَّهُ لِحُتِ لَهُ اذَابُغُنْرُ مَا فِي ورت نے۔ لْقَارِعَةُ أَمَا الْقَارِعَةُ ﴿ وَمَآ أَدُرِيكِ مَا الْقَارِعَةُ أَيْكُونُ اِيَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمُبْنَثُونِ ﴿ وَتُكُونُ الْحِيَالُ كَالْعِلْمِ ننْفُونِن ۞ فَأَمَّا مَنْ ثَقْلُكُ مَوَازِبُنَّهُ ۞ فَهُو فِيءِ ۻؚۑۘڬ۪ۊٚ٥ؙۅؘٲڡۜٵڡۜڹٛڂڡٛٞٛڬڡؘۅٳڔٝؽڹٛڰ۞ڣٲڰۿٵۿٳۅۑڰؙ ومِمَا آدُربك مَاهِيهُ ۞ نَارْحَامِيةٌ ۞



- مواء: - uz )=



منزل٤

ر کتاب

والماء

## جَعَاءُ خِيْ الْقِرْاتِ

صَكَ قَ اللهُ الْعَلِي الْعَظِيمُ ٥ وَصَكَ قَ رَسُولُهُ النِّبِي ٱلْكِرِيمُ ٥ فَعَنْ عَلْے ذٰلِكَ مِنَ الشِّه بِبُنَ رَبُّنَا تَقَبُّلُ مِنْكَ إِنَّكَ انْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيمُ واللَّهُمَّ ارْزُ قَنَا بِكُلِّ حَرْفٍ مِّنَ الْقُرْانِ حَلاوَةً وَ بِكُلِّ جُزُءِ مِّنَ الْقُرُ إِن جَزَاءً ٱللهُمُّ ارْزُهُ قَنَا بِالْأَلِفِ ٱلْفَتَّرَقَ بِالْبَاءِ بَرُكَةً وَبالتَّاءِ تَوْبَةً وَبالثَّاءِ ثُوَابًا ؖٷۜؠٵۼؙؚؠؙؠۼٵڰٷۜؽٳٛڂٚٳٚۼػؙؠػڗۜٷۑٳؙٛڬٳڿؘؽؙٵۊۧۑؚٳڵڎٞٳڮۮڽؽڰۊۧٮٳؚڵڎۜٳڮۮڰٳٚۊۊۑؚٳڵڗۜٳۼ<sub>ػڂ</sub>ؠۃۊۧۑٳڵڗۜٳۼ زُكُونًا قَابِالسِّينِ سَعَادَةً وَّبِالشِّيْنِ شِفَاءً وَبِالصَّادِ صِدْقًا وَبِالصَّادِ ضِيَاءً وَبالطَّاءِ طَرَا وَقًا وَّبِالطَّلَاءِ ظَفْرًا وَّبِالْعَيْنِ عِلْمًا وَبِالْعَيْنِ غِنَى وَبِالْفَاءِ فَلَاحًا وَبِالْقَافِ فُرُبَهَ وَبالْكافِ كْرَامَتَ قَيَاللَّامِ لُطْفًا وَبِالْمِيمُ مَوْعِظَةً وَبِالنُّونِ نُورًا وَّبَالُوا ووُصُلَةً وَّبالُهاء هِلا أينَّة وَّيَا لِيُكَاءِ يَقِينُنَا ۗ أَلِهُ مُعَانِفَعُنَا بِالْقُرُانِ الْعَظِيمِ ۞ وَارْفَعُنَا بِالْأَيْتِ وَالذِّ كُرِا تُحَكِيمٍ ۞ وَتَفَتَّلُ مِتَاقِرَاءَ تَنَا وَتَجَاوَزُعَثَامَا كَانَ فِي تِلاَوَةِ الْقُرُانِ مِنْ خَطَارٍ اَوُنِسُيَانٍ اوْتَحَرُيُفِ كَلِمَةٍ إُعَنُ مُوَاضِعِهَا ٱوُتُقَثِّدِ يُجِرِ آوُنِيا َ وَزِيا َ وَنُقَصَانِ ٱوْتَأْوِيْلِ عَلَا غَيْرِ مَا ٱنْزَلْتَ عَلَيْكُ وَرُنْبِ اَوْشَاكِ اَوْسَهُ وِ اَوْسُولِهِ اِلْحَانِ اَوْتَعِجْدُ لِي عِنْكَ تِلَاوَةِ الْقُرُانِ اَوْكَسُرِلِ اَوْ اسُمُعَۃٍ اَوۡزَیۡخِ لِسَانِ اَوۡدَقُفِ بِعَیۡرِوۡقُوۡنِ اَوۡادُعَامِ بِعَیۡرِمُلۡ غِیۡ اَوۡاظٰهَا رِبِعَیۡرِ بیکانِ اَوُ مَدٍّ ٱوۡتَشَوۡكِ يُكِ ٱوۡهُمُ وَ اِوۡجُوۡمِ اَوۡاعۡدَابِ بِعَبُرِمَاكَتَبُ ۖ ۖ ۖ اَوۡقِلَّةِ رَغْبُ إِوۡ وَرَهُبُ لِإِعِنَكَ أَيَاتِ الرَّحْرَرُ وَايَاتِ الْعَذَابِ فَاغْفِيُ لَنَا رَبِّنَا وَاكْتُبْنَامَعُ الشَّاهِدِبُنَ ۞ اللهُمَّ يُوَّرُ فُكُوْبَنَا ۚ بِالْقَوُّانِ وَزَيِّنَ ٱخْلَاقَنَا بِالْقُرُانِ وَ يَجِّنَا مِنَ النَّارِبِالْقُرُّانِ وَٱدْخِلْنَا فِي ابْجَنَّةِ بِالْقُرُانِ ٱللَّهُ عَاجْعَلِ الْقُرُانَ لِنَا فِي اللُّهُ لِيَا قَرْنِيًّا وَّفِ الْقَابُرِمُ وَنِيًّا وَّعَكَ الظِّرَاطِ نُورًا وَفِي الْجُنَّةِ إرَفِيُقًا وَّمِنَ النَّارِسِ ثَرًّا وَجِبَا بَا قَإِلَى الْخَيْرَاتِ كُلِّهَا ذِلِيْكَ فَاكْتُبُنَا عَكَ الشَّمَامِ وَارْزُفْنَا اَدَاءً بِالْقَالِبِ وَاللِّسَانِ وَحُبِّ الْحَيْرِ وَالسَّعَادَةِ وَالْبَشَارَةِ مِنَ الْحِيْرِ وَ وَصَلَّى اللهُ إتعالے علاحَ يُرِحَلُقِهِ مُحَمَّدٍ مُظْهَرِ لُطْفِهِ وَنُوْيِ عَرْشِهِ سَيِّدِ نَا مُحَوِّدٍ وَالهِ وَاصْحَايَ

## رُمُوزِ اَوُقَاف

گفتگو میں ہم کہیں زیادہ کہیں کم ظہرتے ہیں۔ کہیں باتیں ملاکر کہتے کہیں ایک بات کہہ کرظہر جاتے اور دوسری نئے سرے سے شروع کرتے ہیں۔ جمھے کر پڑھنے کے لیے بھی یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ وصل کہاں کرنا ہے اور وقف کہاں۔ پھر وقف کی صورت میں خیال رکھنا چاہئے کہ زیادہ وقف کن کن مقامات برکرنا ہے اور کم کہاں کہاں ۔ قرآن مجید کی تیجے اور بافہم قراً ت کے لیے خاص خاص علامتیں مقرر ہیں، جنہیں زموز اَوْ قَاف کہتے ہیں۔ ان رُموز کی مقصل کیفیت درج ذیل ہے:

ھر ۔ وقفِ لازم کی علامت ہے۔ اسے ترک کر دینے سے معنوں سے خلل پڑ جاتا ہے۔ یہاں تھہر جانا نہایت ضروری ہے ورنہ عبارت کا مطلب منشائے الٰہی کے خلاف ہوجائے گا۔

ط وقفِ مطلق کی علامت ہے۔ چونکہ اس وقف پر ماقبل اور مابعد کو ملا کر پڑھنے کی وجہ نہایت ضعیف بلکہ ناپید ہوتی ہے'اس لیے یہاں سے گزرنانہیں چاہئے' بلکہ احسن بہی ہے کہ یہاں وقف کرکے مابعد سے ابتداء کی جائے۔

ز وقفِ مجوز کی علامت ہے۔ یہاں وقف کی وجہ بھی موجود ہوتی ہے اور وصل کی بھی لیکن وصل کی جہت زیادہ قوی و واضح ہوتی ہے۔ نہ سلطم نابہتر ہے یہاں سے گزرہی جانا چاہے

ص وقف مرخص کی علامت ہے۔اس مے مرادیہ ہے کہ یہاں دوباتوں کا باہمی تعلق ہے۔ ہاں معنوں کے لحاظ سے ہر بات مستقل حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں چاہئے تو ملا کر پڑھنا'کیکن اگر پڑھنے والا تھک کر تھہر جائے تو رخصت ہے۔وقفِ مرخص میں جہتِ وقف ضعیف ہوتی ہے۔وقفِ مجوز کی بذہبت وقفِ مرخص میں وصل کوزیادہ ترجی ہے۔

ق قَدُ قِیْلُ ( کہا گیا ہے ) یافید کی عَلَیْهِ الْوَقْفُ ( کہا گیا ہے کہاں مقام پروتف ہے ) کی علامت ہے۔ بعض علاء کے زویک یہاں تشہر جانا جائز ہے' کیکن بیعلامت ضعف کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہاں نظیم نا بہتر ہے۔

لا لَا وَقُفَ عَلَيْهِ وَاسْمَقام بِرُونَى وَتُعْنَيْسِ) كى علامت بهات بي اس مين اس بات كى طرف اشاره ہے كہ قارى يہاں ہرگز وقف نه كرے يعض علاء نے لكھا ہے كہ اگر وقف ہوجائے تو إعاده واجب ہے۔

قف (i) یُہوُقَفُ عَلَیْمِهِ (اس مقام پر تشہراجا تا ہے ) کی علامت ہے (ii) جہاں بیگمان ہو کہ پڑھنے والاوصل کرلے گا' وہاں قف (تشہر جا) کی علامت ککھی جاتی ہے۔

مسكته سائس ليے بغيرتھوڑ اساتھبر جانا۔ پڙھنے والا پيہاں ذراساتھبر جائے۔سانس نہ تو ڑے۔

وقفه لي سكت كى علامت بي يعنى جتنى ويريس سانس ليت بين برصن والااس يم م تفهر ...

علم قر اُت کی اصطلاح میں سکتہ اور وقفہ قریب اُمعنیٰ ہیں 'لیکن سکتہ وصل سے قریب تر ہوتا ہے اور وقفہ وقف ہے۔

صل قَدْ يُسوُصَلُ (مجھى بھى ملاكر پڑھاجاتاہے) كى علامت ہے۔ يعنى پڑھنے والا بھى اس جَدُمُ شهر جاتا ہے بھى نہيں شهرتا۔ يهال ترك وصل اولي اور وقف كرنا احسن ہے۔

صلم ألوصل أولى كاعلات ب يعنيدا كريرها بهترب

۔ جہاں ایک سے زیادہ علامتیں ہوں۔ وہاں اوپر کی علامت کا عتبار ہوتا ہے۔اسی طرح اگر ایک سے زیادہ علامتیں ایک سیدھ میں ہوں' تو آخری علامت کا عتبار ہوگا۔

مطلق آیت کی علامت ہے۔ جہاں فقلے بھی علامت ہوؤ وہاں وقف کیا جائے۔ اگر آیت پر لا ہوتو ترک وقف اُولی ہے۔ ہاں 'ضرور ۃ مظہرا جائے تو مضا لَقہ بھی نہیں۔ قاریوں میں بھی مشہور ہے کہ نہ تھبرا جائے۔ اگر آیت پر لا کے سواکوئی اور رمز وقف ہوئو وقف ووصل کے لیے اس علامت کا اعتبار ہوگا۔

ن اگرکوئی عبارت تین تین نقطوں کے درمیان گھری ہوئی ہوتو پڑھنے والے کواختیار ہے کہ پہلے تین نقطوں پر وقف کر کے دوسرے تین نقطوں پر وقف کر کے دوسرے تین بیوقف کرے۔ اس قیمی کی عبارت کو مُعَانقَة یامُر اَفَجَه کہتے ہیں۔

قرآن مجید کی سُورتوں کی فہرست

| г   |              | _      |                  | <del></del> - |             |        |            |            |            |       |               |            |
|-----|--------------|--------|------------------|---------------|-------------|--------|------------|------------|------------|-------|---------------|------------|
| Ì   | ياره         | صفحہ   | سوره             | تمبر          | ياره        | صفحه   | سوره       | نبر        | ياره       | صفحه  | سوره          | تمبرآ      |
| -   | 19           | W.A.M. | المرسلك          | 1 44          | 44.4m       | 774    | لزمر       |            | T ,        | 7     | الفاتحة       | 1          |
|     | 1**          | arn    | النبا            |               | 44          | m2m    | لمؤمن      | 1 /%       | 12 KJ      | ۳     | البقرة        | ۳.         |
| ĺ   | ۳•           | רציא   | الثزغت           |               | +14         | ۳۸۰    | لحقر السجد | - 61       | س پيم      | 1 11  | ال عَمرُن     |            |
| -   | ۳.           | 747    | عبس              | ۸٠.           | ra          | 700    | الشوزى     | ۲۳ ۱۱      | 1-0-m      | 71    | النسآء        |            |
|     | ۳.           | MYA    | التكوير          | AI            | ra          | m9.    | الزخرف     | سهم ا      | Y_Z        | ۸۳    | المآيدة       |            |
| Ì   | ۳.           | ראין   | الانقطار         | ٨٢            | ro          | 794    | الدخان     | ا ا        | 1 1-4      | 1+1"  | الاتعامر      | 4          |
| - [ | ۳.           | 74     | المطفقين         | ٨٣            | ra          | m9A    | الجاثية    | l ro       | 9_^        | 119   | الاعراف       | 4          |
|     | ۳.           | اکیم   | الانشقاق         | ۸۳            | ro          | ۱۰۳۱   | الاحقاف    | ١ ١ ١      | 1+_9       | ایما  | الانفال       | \ \ \      |
| 1   | ۳.           | 1424   | البروج           | ۸۵            | ra          | با مها | محتد       | 隆          | - 11_1+    | 1179  | التوبة        | 9          |
|     | ۳.           | r2m    | الطارق           | YA            | ra          | ۸۰۸    | الفتح      | PA         | Par 11     | ari   | يونس          | 10         |
|     | ۴**          | W2W    | الاعلى           | 14            | ra          | الم    | الحجرات    | M4         | 11/_11     | 124   | مود           |            |
| 1   | ۳.           | r2r    | الغاشية          | ^^            | 10          | ۲۱۲    | ق ق        | ۱۵۰        | 194_14     | 11/4  | يوسف          | 11         |
| J   | ۳•           | 1 m20  | الفجر            | ۸۹            | 12_14       | 610    | الذريت     | ۵۱         | 19"        | 19.4  | الرعد         | 150        |
| ł   | ۳.           | r24    | البلد            | 9+            | 12          | MIV    | الطور      | ar         | - 194      | 7.0   | ايزهيم        | IM.        |
| 1   | ۳.           | r24    | الشمس            | 91            | 12          | 444    | التجم      |            | الا الله   | 1 7.1 | الحجر         | 10         |
| ł   | ۳.           | 422    | اليل             | 97            | 72          | ۲۲۲    | القمر      | ۵۳         | 100        | rim   | النحل         | 14         |
| ĺ   | ۳.           | ۳2A    | الضخى            | 92            | 12          | .444   | الرحلن     | ۵۵         | 10         | rra   | بنتي اسرآء يل | 14         |
| 1   | <b>**</b>    | MZA    | المرتشرح<br>     | 96            | 72          | ۲۲∠    | الواقعة    | ra         | 17_10      | 1     | الكهف         | 14         |
|     | · <b>*</b> * | ۳۷۸    | التين            | 94            | 12          | ۳۲۹    | الحديد     | ۵۷         | 14         | 709   | مريم          | 19         |
| 1   | ۳٠           | MZ9    | العلق            | 94            | M           | וששא   | المجادلة   | ۵۸         | 14         | 104   | طه            | r.         |
| l   | ۳۰           | MZ9    | القدر            | 92            | <b>F</b> A  | 642    | الحشر      | ۵٩         | 14         | 740   | الانكياء      | rı         |
|     | ۳.           | MV+    | البيتنة          | 94            | <b>P</b> A  | ۴۳۸    | الممتحنة   | 4+         | 14         |       | الحج          | ٢٢         |
| 1   | ۳.           | MA+    | الولوال          | 99            | <b>P</b> A  | 444    | الصف       | 41         | IA         | 120   | المؤمنون      | r=         |
|     | ۳.           | MAI    | الغديت           | 1++           | <b>7</b> /\ | امم    | الجبعة     | ۱ ۲۲       | 1/4        | r_9   | النور         | rr         |
|     | ۳.           | ا۸۳    | القارعة          | 1+1           | ۲۸          | איזיי  | المنفقون   | ا ۱۲۳      | 19_1/      | 11/2  | الفرقان       | ra         |
| 1   | ۳.           | MAT    | العكاثر<br>      | 107           | 74          | إسهما  | التغابن    | 400        | 19         | rar   | الشعرآء       | 44         |
|     | ۳.           | ۲۸۲    | العصر            | 1+12          | 7/          | rra    | الطلاق     | ar         | 14_19      | ۳۰۰   | النمل         | 12         |
|     | r.<br>r.     | ا ۱۳۸۳ | الهمزة           | 1+1~          | <b>FA</b>   | 447    | التحريم    | 77         | <b>*</b> * | m.2   | القصص         | M          |
| 1   | r•<br>r•     | MAM    | القيل            | 1+0           | 44          | ١٣٩    | الملك      | 14         | ri_r•      | ۲۱۲   | العنكبوت      | 79         |
|     | ۳۰ .         | ا ۱۳۸۳ | ا قریش<br>در م   | 104           | 44          | ma.    | القلم      | AF         | M          | ٣٢٣   | الرومر        | ۳.         |
|     | ۳.           | ۳۸۳    | المأعون          | 1-2           | rq          | ror    | الحآقة     | 49         | 71         | 274   | القبلن        | <b>m</b> [ |
| 1   | ۳.           | ۳۸۳    | الكوثر<br>اطر    | 1•٨           | 79          | rar    | المعارج    | 4+         | ri         | mmi   | السجدة        | mr         |
|     | ۳.           | ۳۸۳    | الكفرون          | 1+9           | <b>79</b>   | 200    | انوح       | <b>∠</b> 1 | 77_71      | mmm   | الاحزاب       | <b>mm</b>  |
|     | ۳.           | ייאמי  | التصر            | 11+           | 79          | r02    | الجن       | 27         | **         | اسم   | اسیا          | 27         |
|     | r.           | ۳۸۳    | اللهب            | 111           | <b>19</b>   | MON    | المزمل     | 21         | 77         | PP4   | فأطر          | ro         |
|     | r.           | ۵۸۳    | الاخلاص<br>الداء | 117           | <b>79</b>   | 600    | المدقر     | 20         | rr_rr      | r01   | ايس           | ٣٧         |
| ì   | r.           | ۳۸۵    | الفلق            | 11111         | rq          | ודים   | القيمة     | ۷۵         | rm         | ray   | الطَّفْت      | PZ         |
| L   |              | 710    | العاس            | וור           | <u> </u>    | ۳۲۲    | الدهر      | ۲۲         | rr         | MAI   | ص             | MA         |
|     |              |        |                  |               |             |        |            |            |            |       |               |            |